

للعالم الضاضل السيد محمد بن علوى المالكي الحسني خادم العلم الشريف بالبلد الحرام

الناشر: دار جوامع الكلم ١٧ ش الشيخ صالح الجعفرى الدراسية - القياهرة - ت: ٥٨٩٨٠٢٩

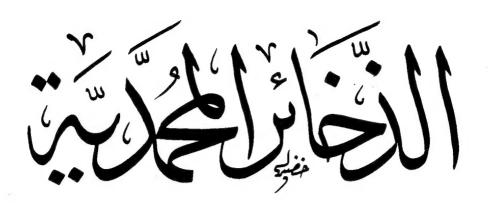

# للسيد محمد بن علوى بن عباس المالكي المكي الحسني خادم العلم الشريف بالبلد الحرام

وبهامشه وبعامشه وبعامشه والاعتراضات وبعوث هامة وتحقيقات تتعلق بمواضع النقد والاعتراضات

كتبهـــا جمال فاروق جبريل محمو≿ الدقاق

الناشر: دار جوامع الكلم- ١٧ ش الشيخ صالح الجعفرى - الدراسة - القاهرة ت: ٩٢٧٣٦٧

التاریخ / / الموافق / /

السيد محدين علوي المالكي الحسنى عادم العدام

الحداله رب المعالمين والصلاة والسلام على أنثرف المرسلين سيدنا عد وعلى آلدو صحيداً جمعان

أما بعد ؛ فأقول أنا السيد محد بن علوى بن عباس المالكي الحسنى المكر ، بأننى قد أذنت لدار جوامع الكلم بالقاهرة بالقيام بطبع جميع كتبى ونشرها وتوزيعها بعد التصييم والمراجعة

والله ولي التوفيق

(2) 11/10/V

# بســم الله الرحمن الرحيم مقدمة الناشـــر

الحمد لله رب العالمين...

وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

#### وبعد: ٠٠٠٠٠٠

فإن سعادة المؤمن في الدنيا وكرامته في الأخرة تتحقق باقتدائه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه الكريم: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا».

ولا تكون الأسوة إلا بعد معرفة رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ المعرفة الحقة، الشاملة الكاملة، البيئة الواضحة، في كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ففى عباداته وعاداته أسوة، وفى حركاته وسكناته أسوة، وفى أقواله وأفعاله وجميع أحواله أسوة، وفى خُلْقه وخُلُقه أسوة، وفى مشيه أسوة، وفى جلوسه أسوة، وفى قيامه أسوة، وفى نومه أسوة، وفى حديثه أسوة، وفى صمته أسوة. . .

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة والقدوة في كل شيء فلا غنى للمؤمن عن تقصى حقائق سيرته العطرة وتتبع شمائله الطيبة.

ولقد كتب العلماء الأجلاء في صحاح كتب السنة والسيرة كل شاردة وواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ففى كتاب (الشفا) للقاضي عياض و (دلائل النبوة) للبيهقى و (الشمائل المحمدية) للترمذي و (المواهب اللدنية) للقسط الانى، وغيرها من كتب السنة والسيرة أنوار ساطعة وأضواء المعة تبرز للمؤمنين جوانب العظمة ومواطن الأسوة والقدوة في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه.

ولقد أتى المالكى (عالم الحرمين الشريفين) فى كتابه (الذخائر المحمدية) بخلاصة ما كتبه سلفنا الصالح فى هذا المضمار، ولم يترك من ذلك شاذة ولا فاذة، فجزاه الله خير الجزاء.

وإنه لشرف ـ لو تعلمون ـ عظيم أن يأذن عالم الحرمين الشريفين السيد المكى الحسنى محمد بن علوى بن عباس المالكى لدار جوامع الكلم بطباعة هذا الكتاب القيم المفيد الذى ذاع خبره منذ أن أشرقت طبعته الأولى فتلقفته أيدى

المحبة بفرح وسرور، وأصبح سؤال المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن (الذخائر المحمدية) متكرراً وملحاً خصوصًا بعد أن أزعج ظهوره أهل الجفوة الذين يجحدون فضل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منكرين ومعارضين، فثارت ثائرتهم على ما جاء في ذلك الكتاب من حقائق أثبتتها الصحاح من كتب السنة والسيرة.

فهذا الكتاب لِمَا قُرِىء له، فمن قرأه بعين المحبة ارتاح قلبه، وهدأت نفسه إذ هو نسمة رواحة عطرة فواحة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قرأه بعين الجحود والنكران اشتعلت في نفسه نيران الحقد والبغض فشارت ثائرته، وعميت بصيرته، فصار يهرف بالهذيان، ويتكلم بما لا يعقله إنس ولا جان.

ومصداق ذلك تجده في هذه القصة ذات المغزي العميق، وهي قصة رواها ابن عطاء الله السكندري رضى الله عنه في شرحه لقصيدة أبي مدين رضى الله عنه فقال: زار بعض السلاطين ضريح أبي يزيد \_ رضى الله عنه \_ وقال: هل هنا أحد ممن اجتمع بأبي يزيد؟ فأشير إلى شيخ كبير في السن كان حاضرا هناك، فقال له: هل سمعت شيئا من كلام أبي يزيد؟ فقال: نعم. سمعته يقول: (من زراني لا تحرقه النار)،

فاستغرب السلطان ذلك الكلام فقال: كيف يقول أبو ينزيد ذلك، وأبو جهل رأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتحرقه النار؟! فقال ذلك الشيخ للسلطان: أبو جهل لم ين النبى صلى الله عليه وآله وسلم وإنما رأى يتيم أبى طالب، ولو رآه عليه الله عليه وآله وسلم وإنما رأى يتيم أبى طالب، ولو رآه الجواب منه. ومعنى هذا الكلام أن أبا جهل لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعظيم والإكرام والأسوة والاعتقاد بأنه رسول الله، ولو رآه بهذا المعنى لم تحرقه النار، لكنه رآه بعين الاحتقار واعتقاد أنه يتيم أبى طالب فلم تنفعه تلك الرؤية.

ولقد قال تعالى فى كتابه الحكيم: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى . . » فأفاد أنه ﷺ بشر يوحى إليه ، وما كان الله ليوحى إلى بشر إلا إذا أصبح وكأنه قطعة من النور فى صفاء نفسه وطهارة قلبه وارتقاء روحه .

نسأل الله \_ تعالى \_ أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينير به القلوب والأرواح، ويرقى بها مراقى النجاح والفلاح إنه سميع قريب مجيب.

وها هو الكتاب الآن بين أيدى المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه القشيب وتبويبه الجديد بما وضحه وشرحه وحققه تلميذ من تلاميذ الشيخ المالكي

المخلصين المحبين لرسول الله فضيلة الأستاذ جمال فاروق جزاه الله خير الجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة الا السالمي الشيخ صالح الجعفرى الاسلامي الدراسة مركز الجعفرى الإسلامي

\*\*\*\*\*

#### مقدمة

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى اختص رسول محمداً على بالآيات والمعجزات وحباه بالفضائل والمزيات ورفع مكانته إلى أعلى الدرجات. فكان ذكره مرفوعاً عند أهل الأرض والسموات، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد فإن كتاب الذخائر المحمدية الذي كتبه السيد محمد بن علوى بن عباس المالكي المكى الحسني ليشهد له بنور العلم وصدق المعرفة، والشيء من معدنه لا يستغرب فهو من سلالة بيت النبوة البيت الذي جمعت له المكارم والفضائل كلها فأهل هذا البيت هم ينابيع الخير لهذه الأمة وهم سبب نعيمها وسفينة نجاتها (۱)، يجب أن نعرف لهم حقهم وأن نودهم لأجل قرابتهم من النبي على فهم الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم وأنون فهم: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي».

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث: «إن مثل أهل بيتى فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك» أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبى ذر، انظر الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١٨٦.

فإذا عرفت الأمة لأهل هذا البيت قدرهم وسارت على هدى نبيها كان ذلك سبباً في سعادتها وصلاح أحوالها.

وإذا تنكرت لذلك وأهملت هذا الجانب وراحت تعلى من شأن من ليسوا أهلاً للتعظيم والحب والتوقير والتكريم كان ذلك منها انحرافاً عن السلوك الحميد والنهج القويم.

فقد روی مسلم عن زید بن أرقسم قال: قام فینا رسول الله ﷺ خطیباً فحمد الله وأثنی علیه ثم قال: أما بعد أیها الناس إنما أنا بشر مثلکم یوشك أن یأتی رسول ربی عز وجل فأجیبه و إنی تارك فیکم الثقلین، أولهما کتاب الله عز وجل فیه الهدی والنور فتمسکوا بکتاب الله عز وجل وخذوا به، وحث فیه ورغب فیه ثم قال: وأهل بیتی أذکرکم الله عز وجل فی أهل بیتی (ثلاث مرات) فقیل لزید: من أهل بیته، ألیس نساؤه من أهل بیته؟ قال: بلی إن نساءه من أهل بیته، ولکن أهل بیته من حرم علیهم الصدقة بعده وهم آل علی وآل علی وآل العباس، وفی روایة الترمذی: «فانظروا کیف عقیل وآل العباس، وفی روایة الترمذی: «فانظروا کیف تخلفونی فیهما» (۱) هذا و یرجع سبب اهتمامی بهذا الکتاب

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه جـ ٧ م ٤ ص ١٢٢ ورواه الترمـذي في صحيحه «كتـاب المناقب بـاب مناقب أهل بيت النبي رضي الله على المناقب أهل بيت النبي الله المناقب أهل بيت النبي الله المناقب أهل بيت النبي الله عنه المناقب أهل ال

إلى أننى قرأت فى إحدى الصحف المصرية اعتراضاً على بعض القضايا التى تناولها فضيلة المؤلف وإن شئت فقل على الكتاب بمجموعه فدفعنى ذلك إلى مزيد البحث والمذاكرة مع بعض أهل العلم فاجتمع عندي جملة من التعليقات والبحوث اطلع فضيلة المؤلف على بعضها فأشار علي بإثباتها ومزيد تنقيحها فشرح الله صدرى لذلك لاسيما وقد وجدت عند بعض المعترضين ممن قصر باعهم في العلم وضاق نظرهم فى الفهم تحاملاً وانتقاداً بغير هدى ولا برهان.

وإني لأخص بمن الثناء والشكر الأخ/ محمد الهادي عبيد التونسي الذى فتح الله عليه بنور العلم والمعرفة، أشكر له ما تفضل به من المراجعة والبحث فيما يتعلقُ ببعض ما ورد في هذه التعليقات فجزاه الله خير الجزاء ونفع به بلاده وعباده.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن يجعله هداية و إرشاداً لمن نظر بعين الإنصاف وأراد أن يعرف الذخائر المصطفوية والخصائص المحمدية.

والله الموفق والهادى لما فيه الصّواب كتبه جمال فاروق الحقاق

#### تسم الله الرجمن الرجيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً.

# أما بعسد:

فهذه مباحث لطيفة وفوائد شريفة مختلفة ومتعددة لا يجمعها باب ولا يربطها فصل ولا يتصل بعضها ببعض، وإنما يربطها شيء واحد ذلكم أنها تتعلق بحضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهذه هي النقطة الجامعة بين مباحث هذا الكتاب.

وهو ليس جهد سنة ولا سنتين. بل هي ثمرات مطالعات طويلة ونتائج مدارسة قديمة اشتغلت بجمعها وتقييدها منذ عرفت نفسي أن طلاب العلم الشريف غذاؤهم المطالعة بل هي رَوْحهم وريحانهم وقرة أعينهم.

ومنها خواطر في تفسير بعض الحقائق النبويـة أو تحليل ما قد يستشكله بعض الناس في هذا الباب وردت على قلبي معانيها فأثبتها خشية ضياعها. وماكنت أود إظهار هذه المجموعة المباركة لأنني مشتغل بجمعها ولكن أشار على من لاتسعنى مخالفته بإبراز ما يمكن إبرازه ليستفيد منه من يحب ذلك. وما بقى تتكون منه مجموعة أخرى في إطار آخر، فانشرح صدري لهذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم آمين . .

السيد محمد بن علوى المالكي الحسني

\*\*\*\*\*

#### نسبه الشريف:

## «صلى الله عليه وآله وسلم»

\* هـو محمد بن عبـد الله بن عبـد المطلب (١) بن هـاشم (٢) ابن عبد مناف (٣) بن قصى (٤) بن كلاب (٥) بن مرة بن كعب بن لؤى

\* هكذا جرت عادة المتقدمين ممن كتبوا في سيرة المصطفى وفضائله أن يبدأوا بـذكر نسبه الشريف وهذا في أغلب كتب السير لأن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة.

(۱) عبد المطلب اسمه شيبة الحمد ، لأنه ولد وفي رأسه شيبة مع رجاء حمد الناس له ، وإنما قيل عبد المطلب لأن عمه المطلب لما جاء به من عند أخواله بنى النجار بالمدينة صغيراً ، وكان مردفه وراءه أخذ يقول لمن سأله عنه : هذا عبدى . ا هـ « مورد الصفا في سيرة المصطفى » ص ١٧ .

(۲) هاشم ، اسمه عمرو العلا لعلو رتبته ، ولقب بـ «هاشم» لهشمه الثريـ للناس في مجاعة أصابتهم ، ولذا قال الشاعر :

عمرو العلاهشم الشريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف «مورد الصفا»

(٤) قُصِىّ ، اسمه زيد ، أو يزيد وسمى بذلك لتقاصيه ، أى بعده عن عشيرته ، وقد حاز قصى من الشرف ما لم يحزه أحد قبله من آبائه فقد اجتمعت له حجابة البيت وسقاية الحج والرفادة (أى طعام الحج).

والندوة (أى الشورى) فلا يتم أمر إلا في بيته ، واللواء فلا تعقد راية الحرب إلا بيده ، وعهد بها كلها قبل وفاته إلى ولده عبد الدار ولكن إخوته نازعوه فيها ولم تطب نفوسهم بجعلها في يده وكادت الحرب تنشب بينهم لولا أن عقلاء هم جعلوا الرفادة والسقاية في بنى عبد مناف فبقيتا فيهم إلى أن وصلتا إلى العباس بن عبد المطلب ثم لبنيه . أما الحجابة فبقيت في بنى عبد الدار إلى اليوم ، وبقى فيهم اللواء أيضًا حتى أبطله الإسلام وجعله حقاً للخليفة يضعه فيمن يشاء .

(٥) كلاب . اسمه حكيم ، وقيل عروة ، وسمى بذلك لولوعه بحب الصيد بالكلاب .

غالب بن فهر <sup>(۱)</sup> بن مالك بن النضر <sup>(۷)</sup> بن كنانة بن خزيمة <sup>(۸)</sup> بن مدركة <sup>(۹)</sup> بن إلياس <sup>(۱۰)</sup> بن مضر <sup>(۱۱)</sup> بن نزار <sup>(۱۲)</sup> بن معد <sup>(۱۳)</sup> بن عدنان <sup>(۱٤)</sup> ... إلى الخليل إبراهيم عليه السلام .

(٧) النضر اسمه قيس ، ولقب بذلك لنضارته وحسنه .

 (٨) خزيمة ، تصغير خزمة ( واحدةٌ من الخزم ) وهو شد الشيء و إصلاحه ، وهذا الاسم موجود في أسماء الأنصار .

(٩) مدركة ، اسمه عمرو ، وسمى بذلك لأنه أدرك كل عز وفخر كان في آبائه .

(١٠) وقيل إياس بكسر الهمزة وفتحها: ضد الرجاء سمى بذلك لأنه وُلِد وأبوه في سن الكهولة وإذا كان إلياس فهو موافق لاسم إلياس النبي عليه السلام ومعناه مأخوذ من رجل أليس وهو الشجاع الذي لا يفر، ويذكر أنه كان يسمع في الذي لا يفر، ويذكر عن النبي أنه قال: لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنًا، وذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، وهو أول من أهدى البُدن للبيت الحرام « الروض الأنف للسهيلي ».

(١١) مضر . بضم الميم وفتح الضاد ، غير مصروف للعلمية والعدل ، وهو من المضيرة أو اللبن الماضر الذي كان يحب شربه ، وهو الحامض ، واسمه عمرو وكنيته أبو إلياس . وكان عاقلاً حكيماً ومن حكمه : من ينزع شراً يحصد ندامة ، وخير الخير أعجله ، فاحملوا أنفسكم على مكروهها ، واصرفوا عن هواها فيما أفسدها ، فليس بين الصلاح والفساد إلا فواق (أي شيء قليل) . « السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة » محمد محمد أبو شهبة » .

(١٢) نزار بكسر النون وهو من النزر «القليل» وكان أبوه حين ولد ونظر إلى النور بين عينيه ـ وهو نور النبوة الذى كان ينتقل فى الأصلاب إلى محمد على الله فرحًا شديدًا به، ونحر وأطعم، وقال إن هذا كله نزر لحق هذا المولود، فسمى نزارًا لذلك. «السهيلي».

(١٣) مَعَد بفتح الميم والعين وتشديد الدال وأصله من القوة ومنه اشتقاق المعدة. «السهيلي».

(١٤) عدنان «فعلان من العدن وهو الإقامة، وحكى الزبير: أن عدنان أول من وضع أنصبة الحرم، وأول من كسا الكعبة. «أبو شهبة».

(اتفاق علماء الأنساب إلى عدنان واضطراب النسابين بعد ذلك).

قال الحافظ العراقي في ألفية السيرة النبوية .

قد أجمعوا إلى هنا في الكتب أصحــه حــواه هــذا النظم «مورد الصفا» وهـ و ابن عــدنـان وأهل النسب وبعــــده خلق كثيـــر جـم

<sup>(</sup>٦) فهر هو مجمع قريش عند الأكثر ، وإليه تنتسب قريش وما كان فوق فهر فليس بقرشي بل هـ و كناني على الصحيح ، ولقب فهر بقريش لأنه كان يقرش : أي يفتش عن حـاجات الناس فيقضيها لهم . وقيل لأن قومه تقرشوا به أي تجمعوا .

= وكره الامام مالك (رحمه الله) رفع النسب إلى آدم ، لما فى ذلك من الاضطراب ، والاختلاف وأيضاً فهو علم لا ينفع وجهالة لا تضر ، وهذا النسب الزكى (إلى عدنان) متفق عليه بين علماء الأنساب قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية : أجمع العلماء على أن رسول الله إنما انتسب إلى عدنان ولم يجاوزه، وروى من طريق ابن عباس (كذا قال السهيلى) أنه لما بلغ عدنان قال : «كذب النسابون مرتين أو ثلاثاً» ."

وكذلك اتفق النسابون على أن عدنان يتنهى نسبه إلى اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام فهو جد النبى الأعلى . والنسب فوق إبراهيم لا يصح فيه طريق لما فيه من التخليط وتغيير الألفاظ وسبب ذلك أنها نقلت من كتب عبرانية وقع فيها التحريف والتبديل .

and the second of the second

#### ولادتــه ...

# «صلى الله عليه وآله وسلم»:

ولد على الأثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قيل ثانيه وقيل ثالثه، وقيل ثانى عشره، وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويوم الاثنين يوم مبارك، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال ابن عباس: ولد رسول على يوم الاثنين، واستنبىء يوم الاثنين، وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وتوفى يوم الاثنين، ورفع الحجر يوم الاثنين، وقيل: إنه ولد مختونًا مسرورًا أى مقطوع البختان، ومقطوع السرة (١).

وليلة مولده عليه الصلاة والسلام وقعت عجائب وغرائب: فمنها انتكاس كثير من الأصنام ليلتئذ لوجوهها وسقوطها من أماكنها. ومنها ظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشام حين ولد. ومنها اضطراب إيوان كسرى، وسقوط الشرفات وخمود النيران ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة (٢).

<sup>(</sup>١) (القول في أنه على ولد مختوباً) . اختلف العلماء في مسألة ختانه على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه على ولد مختوناً مسروراً وهو قول أبى الفرج بن الجوزى واختاره السيوطى فى الخصائص .

القول الثانى: أنه ﷺ ختن يوم أن شقت الملائكة صدره عند حليمة السعدية [ أخرجه الطبرانى في الأوسط ] .

القول الثالث : أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه يوم سابعه وهذا الحديث ذكره ابن القيم في زاد المعاد جـ ١ ص ١٩ ، ١٩ وضعفه . =

= وخلاصة القول: الذين ينكرون أن النبى ولد مختوناً لا يستندون إلى خبر صحيح بل العكس فقد وردت عدة أحاديث ساقها السيوطى (رحمه الله) منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر عن أنس عن النبى على أنه قال: « من كرامتي على ربى أنى ولدت مختوناً ولم ير أحد سواتى » صححه الضياء في المختارة.

وقال الحاكم في المستدرك: تواترت الأحاديث أنه ولد مختوناً « الخصائص الكبرى جـ ١ ص. ٩٠ » .

وقد درج البعض في زماننا هذا أن أي حديث فيه فضيلة للنبي رضي العصوصية له أو خصوصية له أو كرامة يسارعون إلى إنكاره والطعن فيه دون تثبت أو رجوع إلى كتب العلم وأقوال العلماء .

(٢) هى بحيرة من همذان وقم فى بلاد فارس على جادة حجاج خراسان وهى بحيرة كبيرة أكثر من سته فراسخ فى الطول والعرض وكانت تركب فيها السفن ويسافر إلى ما حولها من البلدان / انظر تقويم البلدان لأبى الفداء .

the state of the s

#### حواضنه ومراضعه:

## «صلى الله عليه وآله وسلم»:

أول من أرضعه على أمه السيدة آمنة الزَّهرية ثم أرضعته ثويبة الأسلمية أياماً، وثويبة هي جارية أبي لهب أعتقها لما بشرته بولادته على كما روى ذلك البخاري معلقًا وأنه رؤى بعد وفاته فأخبر بأنه يخفف عنه في كل يوم اثنين لعتقه ثويبة فرحًا بولادة رسول الله على وقد عدَها ابن منده في الصحابة \_ وفي ذلك خلاف بين أهل العلم (۱) \_ وكانت ثويبة تدخل على رسول الله على بعدما تزوج خديجة فيكرمها على وتكرمها خديجة، وكان على يبعث إليها بعد الهجرة بالكسوة والصلة حتى ماتت.

ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية فأخذته معها إلى بلادها وراء الطائف في بني سعد وأقام عندها في بني سعد أربعة أعوام على الصحيح فنالت برضاعته خيرًا كثيرًا، وأيَّ خيرِ من سعة الرزق ورغد العيش. وكانت الشيماء، وهي بنت حليمة السعدية تحضنه مع أمها، وقدردته حليمة خوفًا عليه بعد حادث شق الصدر وهو ابن خمس سنين.

ثم لم تره بعد ذلك إلا مرتين، إحداهما بعد تزويجه خديجة جاءت تشكوا إليه الجدب فأعطتها السيدة خديجة عشرين رأسًا من غنم وبكرات، والمرة الثانية يوم حنين وحضنته عليه أيضًا

 <sup>(</sup>١) وقال ابن الأثير: اختلف في إسلامها، وقال أبو نعيم: لا أعلم أحداً أثبت إسلامها غير ابن منده، اهـ[أسد الغابة في معرفة الصحابة جـ٧ ص ٤١ دار الشعب].

أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه فلما كبر أعتقها وزوجها زيد بن حارثة.

#### نشاته:

## «صلى الله عليه وآله وسلم»:

نشأ ﷺ يتيمًا إذ مات والده وهو حَمْلٌ (۱) وكفله جده عبد المطلب، ولما بلغ ﷺ ست سنين خرجت به أمه إلى المدينة المنورة ومعها أم أيمن بركة الحبشية تحضنه تتزور به أخواله من بنى النجار فأقامت به عندهم شهرًا ثم رجعت به فمرضت فى الطريق فماتت ودفنت بالأبواء فرجعت به أم أيمن حاضنته إلى مكة إلى ماتت ودفنت بالأبواء فرجعت به أم أيمن حاضنته إلى مكة فدفنت جده عبد المطلب وقيل: إن أمه حُملت بعد ذلك إلى مكة فدفنت بها – حكى ذلك ابن الجوزي فى الوفاء – ثم توفى جده وعمره على ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب بوصية من جده، وهو شقيق أبيه عبد الله. فصار أبو طالب هو الحامى له من أعدائه، الشغوف عليه، وكان أبو طالب فقيرًا فأثرى وكثر ماله ببركة كفالته عليه، وكان أبو طالب فقيرًا فأثرى وكثر ماله ببركة كفالته للمصطفى على ولما بلغ اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبى طالب المام ولكن عمه رده خوفًا عليه من اليهود لمنًا خوفه منهم الراهب بحيرا.

ثم خرج ﷺ مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة في تجارة لها.

<sup>(</sup>١) هذا هو المشهور وهو الذي رجحه ابن كثير وغيره لأنه قيل: إن أباه مات وله ثمانية وعشرون شهراً، وقد توفي أبوه عن خمس وعشرين سنة على الصحيح: مالكي (المؤلف).

## أحواله قبل البعثـــة:

# «صلى الله عليه وآله وسلم»:

كان ﷺ قبل البعثة متديناً ومتعبدًا، ببغض الأصنام ويكره الحرام وكان يشتغل برعى الغنم ويقول: ما بعث الله نبيًا إلا ورعى الغنم، فقيل له: وأنت، قال: نعم. رواه البخارى.

وكان يشتغل بالتجارة، وقد كان السائب بن أبي السائب يشاركه على التجارة حتى إنه قال له يوم الفتح: مرحبًا بأخى وشريكى.

كان لا يدارى ولا يمارى وقام على تجارة خديجة وسافر لأجل ذلك إلى الشام ورجع بأرباح وفيرة لم تكن في الحسبان. وكان عمره إذ ذاك خمسًا وعشرين سنة.

#### أسماؤه:

## «صلى الله عليه وآله وسلم»:

ومن أسمائه ﷺ أنه قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى، وأنا العاقب فلا نبى بعدى. وفى رواية: أنا المقفى ونبى التوبة ونبى الرحمة، وفى صحيح مسلم: ونبى الملحمة.

وسماه الله في كتابه: بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا ورؤف رحيمًا ورحمة للعالمين، ومحمدًا وأحمد وطه (١) ويس (٢) ومزملاً

<sup>(</sup>١) (٢) أما (طه ويس) فالقول المختار فيهما كالقول في فواتح السور، واختار بعض المفسرين أنها من أسماء النبي ﷺ وروى القاضى عياض في ذلك اخباراً وآثاراً ذكرها في الشفا، واستدل البعض على أنها اسمام للنبي بدلالة عود ضميم الخطماب عليه ﷺ =

ومدثرًا وعبدًا فى قوله تعالى: «وأنه لما قام عبد الله يدعوه» سماه عبد الله، ونذيرًا مبينًا فى قوله جل ثناؤه: ﴿وقل إنى أنا النذير المبين ﴾ ومذكرًا فى قوله تقدست أسماؤه: ﴿إنَّما أنت مذكر ﴾ وقد ذكر غير ذلك وأكثر هذه الأسماء صفات.

### من علامات النبوة:

أول علامات النبوة المحسوسة هي: شق صدره الشريف. وهذا الشق قد حصل له على أول مرة وهو صغير السن عند حليمة وكان في الرابعة من عمره على الصحيح. وأما المرة الثانية فقد شق صدره الشريف على وهو ابن عشر سنين (۱) وأما المرة الثالثة فقد شق صدره الشريف عند مجيء جبريل بالوحي حين نبيء (۲) وأما المرة الرابعة فهي ليلة الإسراء كما ورد في الصحيحين. واعلم أن جميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القلدة

<sup>=</sup> فى قوله تعالى: ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لَتَشْقَى ﴾ وفى سورة ﴿ يَس ﴾ ﴿ وَإِنَّكَ لَمَن المرسلين ﴾ وهذا غير مسلم لهم فى بقية الفواتح كما لا يخفى ولا فائدة من النزاع حول هذا فقد قال كثير من أهل المعرفة والعلم . أهل العلم : إن فواتح السور فيها أسرار ومعان يفتح الله بها على من يشاء من أهل المعرفة والعلم .

<sup>(</sup>١) ثبت ذلك في حديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وانظره في شرح الزرقاني: مالكي (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود الطيالسي كذا في شرح المواهب: مالكي (المؤلف).

(۱) يحاول بعض المستشرقين ومن تأثير بهم من المسلمين إنكار شق صدره الشريف متعللاً بأنه ليس لهذا العمل مبرر معقول ، وأن الاستدلال عليه بقوله تعالى : ﴿ أَلَم نَشْرِح لَكَ صَدَرَكُ ﴾ غير مقبول ، ويحملون ما جاء ، في الآية الكريمة على أنه أمر معنوى ليس معناه الشق المادى وإنما معناه الاتساع والانفساح لتقبل المعارف والحقائق الإيمانية كما جاء في قوله تعالى حكاية عن الكليم عليه السلام : ﴿ رب اشرح لي صدرى ﴾ وكما جاء في قوله تعالى : ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ .

وللرد على هؤلاء نقول: إن شق الصدر الشريف لم يؤخذ من هذه الآية وإنما من الروايات التى ثبتت صحتها ، وهى رواية ابن اسحق فى السيرة النبوية ورواية الامام مسلم فى صحيحه ورواية أبى يعلى وأبى نعيم وابن عساكر ، بل إن شق الصدر ليلة المعراج مروى فى الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث ، وقال بعض العلماء المحققين : إنها متواترة ، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض لذكر الروايات الدالة على شق الصدر وتكرره : « وجميع ما ورد عن شق الصدر ، واستخراج القلب ، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له ، دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة ، فلا يستحيل شىء من ذلك ، وقال القرطبى فى المفهم : لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء والمعراج : لأن رواته ثقات مشاهير ، وطبيعى أن من صدق به ليلة الإسراء والمعراج يلزمه التصديق به فى الصغر ، وعند البعثه ما دام الأمر ثابتاً به ليلة التي يحتج بها .

نعلى هذا يكون نقد المنكرين لشق صدره على من ناحية السند غير مقبول ، وأما كون هذا العمل ليس له مبرر معقول ، فنقول : إنها عملية أجريت بيد القدرة الإلهية لإظهار مزيد الفضل والعناية والمنة والعطاء لحبيبه ومصطفاه على وقد ذكر المؤلف (أمد الله في عمره وبارك فيه) في الحكمة والفائدة من شق صدره على كلاماً شافيًا كافياً فليراجع في موضعه من هذا الكتاب ص ٢٠٧ ـ ٢٠٧.

### خاتم النبـــوة:

ومن علامات النبوة خاتم النبوة، واختلفت الأقوال في صفته وأشهرها ما جاء أنه كبيضة الحمامة وأنه بضعة لحم ناشزة «أي مرتفعة» في ظهره عند ناغض كتفه اليسرى يزهو بالنور وتعلوه المهابة وينفح بالطيب.

## الرؤيا الصالحة:

وهى من علامات النبوة فقد كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وكان يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، وكانت تسلم عليه الأحجار والأشجار وتظلله الغمامة.

### أولاده:

## «صلى الله عليه وآله وسلم»:

أولاده ﷺ أولهُم القاسم، وبه كان ﷺ يكنى، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر وقيل الطيب غير الطاهر، وزينب ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة رضى الله عنهم.

مات البنون قبل الإسلام أطفالاً، والبنات أدركن الإسلام وهاجرن معه وكلهن من خديجة رضي الله عنها.

وولدله ﷺ بالمدينة إبراهيم من مارية ومات إبراهيم ابن سبعين ليلة، وقيل سبعة أشهر، وقيل ثمانية أشهر، وكلُّهم ماتوا في حياته إلا فاطمة فتأخرت بعده سبعة أشهر. وكانت زينب وهي أكبر بناته رضى الله عنها عند أبى العاص بن الربيع وقد أسلم فولدت له عليًا مات صغيرًا، وأُمَامة وهي التي جاء أنه حملها في صلاته، تزوجها

على بعد فاطمة خالتها بوصية منها، ثم أخلف عليها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فولدت له يحيى ومات عند المغيرة.

وكانت فاطمة رضى الله عنها عند على رضى الله عنه فولدت له حسنًا وحسينًا ومحسنًا رضى الله عنهم فمات محسن صغيرًا، وولدت رقية قبل البلوغ، وتزوجت رقية قبل البلوغ، وتزوجت زينب عبد الله بن جعفر فولدت له عليًا ومات وتزوج أم كلثوم رضى الله عنها عمر بن الخطاب رضى الله عنه (١) فولدت له زيدًا وخلف عليها بعده عوف بن جعفر، ثم أخاه عبد الله.

وأما رقية فكانت عند عثمان بن عفان (رضى الله عنه)، فولدت له عبد الله وتوفيت يوم جاء زيد بن حارثة بشيرًا بالفتح يوم بدر، فتزوج رضى الله عنه أم كلثوم أختها، وماتت عنده في شعبان سنة تسع.

#### زوجـــاته:

# «صلى الله عليه وآله وسلم»:

زوجاته ﷺ: خديجة بنت خويلد رضى الله عنها عاشت معه قبل الوحى خمس عشرة سنة وبعده إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنين وماتت عنده. ثم سودة بنت زمعة رضى الله عنها، كبرت

<sup>(</sup>۱) وقد قال رضى الله عنه فى سبب زواجها: « والله ما بى حاجة إلى النساء ولكنى سمعت رسول الله عنه يقول كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى وصهرى ، رواه ابن عساكر عن عبد الله بن عمر (رضى الله تعالى عنه).

عنده فأراد أن يطلقها فوهبت يومها لعائشة رضى الله عنها وقالت: لا حاجة لى في الرجال وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك ﷺ.

ومن خصائصها أنها انفردت بالنبي عَلَيْهُ بعد موت خديجة ثلاثة أعوام، وقد ماتت سنة خمس وخمسين من الهجرة.

ثم عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنها، تزوجها على بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث وهى بنت ست أو سبع وبنى بها في المدينة وهى بنت تسع، ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة. وتوفيت سنة ثمان وخمسين وقيل غير ذلك، ولم يتزوج بكرًا غيرها وتكنى بدام عبد الله» (۱).

ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، رؤى أنه ﷺ طلّقها فنزل جبريل فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوّامة قوّامة، وفي خبر قال: رحمة لعمر رضى الله عنه، وتوفيت سنة خمس وأربعين وقيل غير ذلك.

وتزوج ﷺ أم حبيبة «رملة بنت أبي سفيان» رضى الله عنهما وهى بالحبشة وأصدقها عنه ﷺ النجاشي أربعمائة دينار وولِي نكاحها عثمان بن عفان رضى الله عنه، توفيت رضى الله عنها سنة أربع وأربعين، وتزوج ﷺ أم سلمة هند بنت أمية رضى الله عنها وماتت سنة اثنتين وستين وهى آخرهن موتًا، وقيل ميمونة رضى الله عنها.

وتزوج ﷺ زينب بن جحش رضى الله عنها، وتوفيت بالمدينة سنة عشرين وهى أولهن وفاة وأول من حمل على نعش، وتزوج ﷺ جويرية بنت الحارث سُبيت فى غزوة بنى المصطلق ثم أعتقها ﷺ وتزوجها وتوفيت سنة ست وخمسين، وتزوج ﷺ ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها خالة خالد بن الوليد رضى الله عنه وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما وهى آخر من تزوج ﷺ وتوفيت سنة إحدى وخمسين، وقيل سنة ست وستين، فإن ثبت ذلك فهى آخر من مات منهن . ـ هؤلاء غير خديجة اللاتى مات عنهن ـ .

وتزوج عليه الصلاة والسلام. سبيت من خيبر فأعتقها على ولد هارون عليه الصلاة والسلام. سبيت من خيبر فأعتقها على وجعل عتقها صداقها، وتوفيت سنة خمسين. وتزوج على زينب بنت خزيمة أم المساكين رضى الله عنها سنة ثلاث من الهجرة. ولم تلبث عنده على إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. وهولاء ثبت على التحقيق دخوله بهن ومعاشرته لهن وقبورهن معروفة بالبقيع إلا السيدة خديجة رضى الله عنها فإنها بالحجون بمكة والسيدة ميمونة فإنها بوادى سرف (۱)، قبل وادى فاطمة بقرب بمكة.

وتنزوج ﷺ فاطمة بنت الضحاك وخيرها ﷺ حين نزلت آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها ﷺ ثم كانت بعد ذلك تلتقط البعر وتقول: أنا الشقية اخترت الدنيا.

<sup>(</sup>١) سرف: بالسين بالمهملة.

وتزوج ﷺ أساف أخت دحية الكلبى رضى الله عنه: وخولة بنت الهذيل، وقيل: بنت حكيم، وهي التي وهبت نفسها له ﷺ وقيل تلك أم شريك.

وأسماء بنت كعب الجونية رضى الله عنها، وطلقها على قبل الدخول. وامرأة من غفار فرأى على بها بياضًا فألحقها بأهلها. وتزوج على أميمة فلما دخل على عليها قالت: أعوذ بالله منك فقال: منع الله عائذة ألحقى بأهلك. وعالية بنت ظبيان طلقها على حين دخلت عليه. وبنت السلط، وماتت قبل أن يدخل عليها. ومليكة الليثية، قال بعضهم: وهى التى استعاذت فسرحها على وخطب على امرأة من أبيها فوصفها له ثم قال: وأزيدك أنها لم تمرض قط، فقال على ما لهذه عند الله من خير فتركها (١).

وكان صداقه لنسائه على خمسمائة درهم لكل واحدة. هذا أصح ما قيل إلا صفية وأم حبيبة.

## إخوته من الرضاع:

« صلى الله عليه وآله وسلم »:

حمزة وأبو سلمة (عبد الله بن عبد الأسد) أرضعتهما معه على ثويبة (جارية أبى لهب) بلبن ابنها مسروح بن ثويبة، وحمزة وأبو سلمة من السابقين الأولين.

وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (أرضعته ورسولَ الله ﷺ حليمةُ السعدية) وقد أسلم.

وعبد الله وآسية والشيماء (أولاد حليمة من زوجها الحارث بن عبد العزي السعدى).

<sup>(</sup>١) روى ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسالًا ، : « لا خير في مال لا يرزأ فيه وجسد لا ينال منه » وذلك لأن الأمراض والبلايا مكفرات للذنوب والخطايا .

وهؤلاء الشلاثة وأبوهم الحارث ذكرهم في الإصابة (ابن حجر) من جملة الصحابة وفي الأخير خلاف بين العلماء .

### أخـــواله:

# «صلى الله عليه وآله وسلم»:

أما أخواله فالأسود بن وهب جاء إلى النبي ﷺ وعلمه كلمات ولقنه دعاء نقله (الزرقاني) في شرح المواهب، وخاله أيضاً عبد يغوث بن وهب والد الأسود الذي كان من المستهزئين، وخالته فريعة بنت وهب.

#### مواليــــه:

# «صلى الله عليه وآله وسلم»:

زيد بن حارثة، وأعتقه على وابنه أسامة، وثوبان، وأبو كبشة. سليم [شهد بدرًا] وأعتقه على وتوفى يوم استخلف عمر، وأنيسة وأعتقه، وشقران [واسمه صالح] قيل ورثه من أبيه، وقيل اشتراه عبد الرحمن بن عوف وأعتقه. ورباح الأسود النوبى وكان يأذن عليه أحيانًا إذا انفرد وهو الذي أذن لعمر بن الخطاب بالدخول وأعتقه على ويسار الراعى النوبى، [وقتله العرنيون]، وأبو رافع أسلم (وهبه له العباس) فأعتقه حين بشره بإسلام العباس وزوّجه سلمى (مولاة له) فولدت له عبيد الله.

وأبو مويهبة وأعتقه، وفَضالة (مات بالشام)، ورافع (مولى سعيد بن العاص) وأعتقه، ومدعم (وهبه له رفاعة

الجنامى) قتل بوادى القرى. وكركرة (نوبى أهداه له هوذة بن على) وأعتقه، وزيد (جد ببلال بن يسار)، وعبيد، وطهمان، ومأبور القبطى (من هدية المقوقس)، وواقد، وأبو واقد، وهشام، وأبو ضمرة (من الفيء وأعتقه)، وحنين، وأبو عثيب (واسمه أحمر)، وأبو عبيد، وسفينة (وكان لأم سلمة) فاشترطت عليه أن يخدم النبي عليه مدى حياته، فقال لها لو لم تشترطى على ما فارقته. وكان اسمه رباحًا، وقيل مهران، وأبو هند وأعتقه عليه أن فارقته. وكان اسمه رباحًا، وقيل مهران، وأبو هند وأعتقه وأنجشة الحادى، وأبو لبُانة، وقد عدوا أكثر من ذلك.

ومن النساء سلمى (أم رافع زوج أبى رافع) ورثها من أبيه، ومارية وريحانة وقيصر (أخت مارية) وميمونة بنت سعد، وحضرة، ورضوى.

قال ابن الجوزى: موالى النبى على ثلاثة وأربعون، وإماؤه إحدى عشرة رضى الله عنهم أجمعين. واعلم أن هؤلاء الموالى لم يكونوا موجودين فى وقت واحد للنبى على بل فى أوقات مختلفة. وذكر الشيخ صديق حسن خان فى شرحه على بلوغ المرام: أنه على أعتق ٦٣ نسمة (عدد سنى عمر،).

## خدمه ﷺ وبعض أصحاب الوظائف:

أنس بن مالك، وهند وأسماء (ابنا حارثة)، وربيعة بن كعب

الأسلميون، وعبد الله بن مسعود، وعقبه بن عامر، وبلال، وسعد (مولى أبى بكر) ومخرمة بن أبى النجاشي، وكبير بن شداخ، والليثى، وأبو ذر الغفارى، وأيمن بن أم أيمن، وأسلع بن شريك، ومهاجر (مولى أم سلمة)، ونعيم بن ربيعة الأسلمى، وأبو الحمراء (هلال بن الحارث)، وأبو السمح واسمه إياد.

ومن النساء: بركة (أم أيمن الحبشية) والدة أسامة بن زيد، وخولة (جدة حفص)، وسلمى (أم رافع ـ زوج أبى رافع)، وميمونة بنت سعد (أم عياش) مولاة رقية بنت النبي علي الله عياش)

وكان يضرب الأعناق بين يديه على بن أبى طالب، والـزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن سلمة، وعاصم بن ثابت، والضحاك بن سفيان، وكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديه عليه الصلاة والسلام بمنزلة صاحب الشرطة، وكان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبى فاطمة الدوسى على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله وطَهُوره، وأبو رافع (واسمه أسلم) على ثقله، وعقبة ابن عامر الجهنى كان صاحب بغلة رسول الله ويقود به فى الأسفار، وكان أسلم بن شريك بن عوف صاحب راحلة النبي يكي ينزل الرحل عنها، ويضعه عليها.

وكان خالد بن يسار بن عوف الغفارى هو صاحب بُدن النبي ﷺ هو وحسان الأسلمى ، وناجية بنت جندب الأسلمى ، وكان ذر بن أبى ذر الغفارى هو راعى لقاح رسول الله ﷺ بالغابة .

وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال، وأنجشة يحدو بالنساء. وكان الضحاك بن سفيان بن كعب يقوم على رسول الله على بسيفه . وكان بطلاً يعد بمائة فارس وحده وكان عبد الرحمن بن عوف أمين رسول الله على نسائه، ولما أراد نساء النبي الحج فخرجن في الهوادج عليهن الطيالسة، وكان أمامهن عبد الرحمن بن عوف، ووراء هن عثمان بن عفان، وكان أمامهن عبد الرحمن بن منهن، وكان أبو بكر رضى الله عنه يعلم الوفود بنفسه، وأحيانًا يأمر من يفعل ذلك بتعليمهم كيف يُحَيُّون النبي على وكيف يسلمون عليه، وكيف يجلسون بين يديه، كما ذكر ذلك ابن إسحاق في عليه، وكيف يجلسون بين يديه، كما ذكر ذلك ابن إسحاق في قصة وفد ثقيف: «وأن أبا بكر خرج إليهم يعلمهم ذلك»، وكان عليه الإسلام فأسلم ثم مات بعد ذلك.

وكان على الله الله على أشياء ولا يكلها إلى أحد، كالصدقة والوضوء بالليل. روى ابن سعد عن زياد (مولى عياش بن أبى ربيعة) قال: خصلتان كان لا يكلهما رسول الله على لأحد (١) الوضوء من الليل إذا قام وإعطاء السائل (٢).

#### حَرَسه:

«صلى الله عليه وآله وسلم»:

حرسه سعد بن معاذيه م بدر، وحرسه أبو بكر أيضًا يومئذ

<sup>(</sup>١) أي غالباً وإلا فقد يقوم بها غيره معه . مالكي (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) لعل ذلك كان منعاً لإحراج السائل ورعاية لمشاعره .

بالعريش، وذكوان بن عبد قيس، ومحمد بن مسلمة بأحد، والزبير يوم الخندق، وعباد بن بشر، وسعد بن أبى وقاص، وأيوب (بخيبر)، وبلال (بوادى القرى)، ولما نزلت: «والله يعصمك من الناس» ترك عليه الحرس.

### رسله إلى الملوك:

# «صلى الله عليه وآله وسلم»:

عمرو بن أمية الضمرى، وهو أول رسول يبعثه ﷺ إلى النجاشى (أصحمة) ومعناه عطية، فوضع كتاب رسول الله ﷺ على عينيه ونزل من سريره وجلس على الأرض وأسلم ومات في حياة النبي ﷺ في سنة تسع فصلى عليه (١).

ودحية بن خليفة الكلبى أرسله إلى ملك الروم «قيصر» وهو هرقل. فثبتت عنده نبوة النبى على فهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه فأمسك.

وعبد الله بن حـذافة السهمى أرسله ﷺ إلى كسـرى ملك فارس فمزق الكتاب، فقال ﷺ: مزق الله ملكه كل ممزق».

وحاطب بن أبي بلتعة أرسله ﷺ إلى المقوقس فقارب الإسلام، وأهدى النبي ﷺ مارية وسيرين، والبغلة الشهباء (دُلْدُل) وألف دينار وأثوابًا عشرين.

<sup>(</sup>١) أي صلاة الغائب ، وهي أول صلاة صليت على من غاب من موتى المسلمين .

وقد ذكر أهل السير أنه ﷺ بعث ستة نفر في يوم واحد سنة سبع فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم (١).

وعمرو بن العاص أرسله على إلى جيفر وعبد (ابنى الجلندى) ملكى عمان، فأسلما وخليا بين عمرو وبين الصدقه والحكم بينهم، فلم ينزل حتى تنوفى النبي على وسليط بن عمرو العامري أرسله على إلى هوذة بن على صاحب اليمامة فأكرمه، وبعث للنبي على أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومى وشاعرهم فاجعل لى بعض الأمر فأبى عليه السلام، ولم يسلم هوذة.

وشجاع بن وهب الأسدى أرسله ﷺ إلى الحارث بن أبي شمر الغسانى (ملك البلقاء بالشام) فرمى بالكتاب، وقال: أنا سائر إليه فمنعه قيصر.

والمهاجر بن أبي أمية المخزومي أرسله على إلى الحارث الحميري في اليمن.

والعلاء بن الحضرمي أرسله عليه إلى المنذر بن ساوى (ملك البحرين) فأسلم.

وأبو موسى الأشعرى بعثه إلى اليمن، ومعه معاذ بن جبل، فأسلم عامة اليمن وملوكهم من غير قتال.

<sup>(</sup>٢) فتح الله عليهم فتعلموا لغة القوم ، وهذا من معجزات النبي ﷺ .

# كُتّـــابه:

# «صلى الله عليه وآله وسلم»:

وممن كتب له عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن الأرقم، وأبى بن كعب، وثابت بن قيس بن شماس، وخالد بن سعيد، وحنظلة بن الربيع، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبى سفيان، وشرحبيل بن حسنة، والعلاء بن الحضرمى، وخالد بن الوليد، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، وحذيفة ابن اليمان، وكان معاوية وزيد بن ثابت ألزمهم بذلك وأخصهم به (۱).

<sup>(</sup>١) وذكر السيوطي في الإتقان أكثر من أربعين كاتبًا للوحي .

### من عجسائب مولده

# «صلى الله عليه وآله وسلم»

أخرج أبو نُعيْم عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال: كان من دلالة حمل آمنة بسرسول الله على أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت: حُمِلَ برسول الله على وربِّ الكعبة، وهو إمام الدنيا وسراج أهلها ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسًا، وفرّت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات، وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضًا، وله في كل شهر من شهور حمله نداء في الأرض ونداء في السماء: أن أبشروا فقد آن أن يظهر أبو القاسم على مماركًا ـ الحديث. قلت: ذكر هذه القصة الحافظ القسطلاني وقال: سندها ضعيف (۱).

<sup>(</sup>۱) مما ينبغى التنبه إليه أن كثيراً من المؤلفين فى السير والموالد والتاريخ أسرفوا فى ذكر المجائب التى اقترنت بميلاده على وفيها الكثير مما لم يصح ، وما هو مختلق ، لكن هناك أشياء وأمور ثابتة صدقها التاريخ والواقع منها ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفاته ، وغيض بحيرة ساوة وخمود نار الفرس التى لم تخمد من ألف عام / انظر السيرة النبوية للدكتور محمد أبو شُهبه ص ١٨١ .

### من عجائب نشاته

## «صلى الله عليه وآله وسلم»

أخرج البيهقي والصابوني في المائتين والخطيب وابن عساكر في تاريخيهما وابن طغر بك السياق في «النطق المفهوم» عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يارسول الله دعاني للدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهد تناغى القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال، قال: إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش، قال البيهقي تفرد به أحمد بن إبراهيم الجيلي وهو مجهول، وقال الصابوني: هذا حديث غريب الإسناد والمتن، وهو في المعجزات حسن، و (المناغاة) المحادثة، وقد ناغت الأم صبيها: لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة. وفي فتح الباري عن سيرة الواقدي أنه على مهده كان يتحرك بتحريك الملائكة.

وأخرج البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس قال: كانت حليمة تحدث أنها أول ما فطمت رسول الله ﷺ تكلم فقال: الله أكبر كبيرًا

ويحيى وعيس والخليل المكسرم وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم يقسال لها تسزنى ولا تتكلم وفى زمن الهادى المسارك يختم

<sup>(</sup>١) وصل عدد المذين تكلموا في المهد إلى عشرة ذكر ذلك الشنقيطي (رحمه الله) في زاد المسلم ونظم السيوطي أسماءهم فقال :

تكلم فى المهد النبى محمد ومبرى جريج ثم شاهد يوسف وطفل عليده مدر بالأمّة التى وماشطة فى عهد فرعون طفلها

والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم \_ الحديث. كذا في المواهب:

#### من عجائب المولد الشريف

ومن عجائب ولادته (عليه السلام) ما أخرجه البيهقى وأبو نعيم عن حبان بن ثابت، قال: إنى لغلام ابن سبع سنين، أو ثمان، أعقل ما رأيت وسمعت، إذا يهودى يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه، وأنا أسمع، قالوا: ويلك، مالك؟ قال: طلع نجم أحمد، ولد به فى هذه الليلة.

وعن عائشة قالت: كان يهودي قد سكن مكة فلما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله على قال: يامعشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم، قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبى هذه الأمة بين كتفيه علامة، فذهب اليهودي معهم إلى أمه، فأخرجته لهم، فلما رأى اليهودي العلامة خرّ مغشيًا عليه، وقال: فهبت النبوة من بنى إسرائيل، يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب \_ رواه يعقوب بن سفيان بإسنادٍ حسن كما قاله في فتح البارى.

(كذا في المواهب: ٢٣).

#### ليلة المولد وليلة القــدر

اختلف في وقت ميلاده عليه السلام كانت نهارًا. وقيل: ليلًا. فإن والصحيح أن ولادته عليه السلام كانت نهارًا. وقيل: ليلًا. فإن قلت: إذا قلنا بأنه عليه الصلاة والسلام ولد ليلًا، فأيهما أفضل ليلة القدر، أو ليلة مولده عليه عليه؟.

أجيب بأن ليلة مولده عليه السلام أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة (١) :

(١) ورأيت في نسخة علق عليها المؤلف بخطه: «وفهم بعض الجهال أن المفاضلة بين ليلة القدر وليلة المولد المتكررة في كل عام وغاب عن عقولهم أن المقصود بليلة المولد: أي التي مضت وانقضت ووقع فيها الميلاد حقيقة وهي كانت قبل ليلة القدر قطعاً بلاشك» اهد. هذا ولقد شنع بعض المعاصرين على ما ذهب إليه المؤلف بأن ليلة الميلاد أفضل من ليلة القدر ، ولم نجد لهذا التشنيع سبباً مقبولاً إلا أن يكون داء الصدر ومرض القلب!!

فأولاً: السيد المؤلف لم يبتدع هذا القول ولم يأت به من عند نفسه ويكفى أنه سبقه إليه الإمام القسطلاني في الممواهب، وذكر الإمام النبهاني في جواهر البحار أن الإمام الطحاوي نقله عن بعض علماء الشافعية.

ثانياً: القول بأن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر لا يصادم نصًا شرعيًا صريحًا أو حتى غير صريح من كتاب أو سنه ، فليس هناك ما يفيد أن ليلة القدر هى أفضل الليالى على الإطلاق بل الذى ورد أنها ليلة مباركة وأنها خير من ألف شهر وأنها ليلة نزول القرآن الكريم ، وهذا كله لا يعنى أنه ليس هناك ليلة أفضل منها فقد نقل ابن القيم ( رحمه الله ) عن شيخه ابن تيمية أنه سئل أيهما أفضل ليلة الاسراء أم ليلة القدر ؟ فقال : إن ليلة الاسراء بان قصد بها الليلة التي أسرى فيها برسول الله يحصل له فيها ما لم يحصل في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح . اهزاد المعاد حـ ١

فهذا ابن تيمية يذهب إلى تفضيل ليلة الاسراء على ليلة القدر لأنه حدث فيها للنبى على ما لم يعدث في غيرها فكيف بالليلة التي كانت سببًا لحدوث كل نعمة وفضيلة لهذه الأمة ومنها حدوث ليلة القدر ؟ .

ثالثًا: إذا كانت ليلة القدر حازت هذا الشرف كله بنزول القرآن فيها، فكيف بليلة تجلى فيها الحق تبارك وتعالى على الوجود بميلاد سيد الكائنات الذي كان القرآن بعض معجزاته المؤيدة له؟=

أحدها: أن ليلة المولد ليلة ظهوره ﷺ وليلة القدر معطاة له، وما شرف بظهور ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه، ولا نزاع في ذلك، فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أفضل.

الثاني: أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها وليلة المولد شرفت بظهوره ﷺ فيها ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الأصح المرتضى فتكون ليلة المولد أفضل.

الثالث: أن ليلة القدر وقع التفضل فيها على أمة محمد ﷺ وليلة المولد الشريف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات فهو الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين فعمت به النعمة على جميع الخلائق، فكانت ليلة المولد أعم نفعًا، فكانت أفضل فيا شهرًا ما أشرفه وما أوفر حرمته.!

لياليه كأنها لآلىء في العقود، ويا وجهًا ما أشرفه من مولود فسبحان من جعل مولده للقلوب ربيعًا وحسنه بديعًا.

يقول لنا لسان الحال منسسه

وقسول الحق يعسذب للسميع

<sup>=</sup> رابعاً: المؤلف ( أمد الله في عمره ) لم يجعل هذا القول عقيدة واجبة الاتباع بل هو اجتهاد مشكور واعتقاد متروك لمن رزقه الله صفاء الفطرة ونقاء الطوية وشفافية الحس الإيماني .

### فوجهي والرمان وشهر وضعي

ربيع فى ربيع فى ربيع وليم ربيع فى ربيع (كذا في المواهب: ٢٧)

#### من لطائف الميلاد النبــوى

وإنما كان مولده في شهر ربيع على الصحيح، ولم يكن في المحرم ولا في رجب ولا في رمضان ولا غيرها من الأشهر ذوات الشرف (۱) ، لأنه عليه السلام لا يتشرف بالزمان وإنما يتشرف الزمان به، وكذلك المكان، فلو ولد في شهر من الشهور المذكورة لتُوهِم أنه تشرف بها، فجعل الله تعالى مولده عليه السلام في غيرها، ليظهر عنايته به وكرامته عليه، وإذا كان يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام خص بساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، فما بالك بالساعة التي ولد فيها سيد المرسلين، ولم يجعل الله تعالى في يوم الاثنين \_ يـوم مولده سيد المرسلين، ولم يجعل الله تعالى في يوم الاثنين \_ يـوم مولده آدم من التكليف بالعبادات ما جعل في يوم الجمعة المخلوق فيه آدم من الجمعة، والخطبة، وغير ذلك من العبادات إكرامًا لنبيه

<sup>(</sup>۱) لابن الحاج في مدخله في ذلك رأى جميل: وهو أن الربيع مصدر أنس ومظهر بهجة في لفظه ودلالته فناسب ذلك ولادته على ولأن في شريعة الرسول على من الاعتدال وموافقة النفوس ما يتناسب ولطف وقت الربيع، ثم لأنه على لا يتشرف بالأزمنة أو الأمكنة، بل تتشرف به الأزمنة والأمكنة، لعظيم مكانته وجليل فضله، وقد اتفقوا على أن أشرف بقعة في الأرض هي البقعة التي ضمت جسده الشريف على أن فلماذا لا يكون الشهور الذي ولد فيه من أفضل الشهور واليوم الذي تشرف بولادته من أفضل الشهور واليوم الذي تشرف بولادته من أفضل الأيام؟ [المدخل جـ ٢/ ٢٨ ط دار الحديث].

عليه السلام بالتخفيف عن أمته بسبب عناية وجوده، قال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ ومن جملة ذلك عدم التكليف (١).

# حول قصة الغرانيـــق

خلاصة هذه القصة أنه على قرأ: ﴿والنجم إذا هوى ﴿ حتى بلغ ﴿ أَفْرأَيتم الله الله والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴾ ألقى الشيطان فى أمنيته، أى فى تلاوته: تلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن لترتجى، فلما ختم السورة سجد على وسجد معه المشركون لتوهمهم أنه ذكر آلهتهم بخير، وفشا ذلك فى الناس، وأظهره الشيطان حتى بلغ أرض الحبشة، وكان بها من المسلمين عثمان بن مظعون وأصحابه، وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا معه على وقد أمن المسلمون بمكة، فأقبلوا سراعًا من الحبشة.

والغرانيق في الأصل: الذكور من طير المناء، واحدها غرنوق، وغرنيق سمى به لبياضه، وقيل هو الكركي، والغرنوق أيضًا:

<sup>(</sup>۱) كل ما اختص به يوم الجمعة من فضائل جعل المؤلف سبب ذلك هو خلق آدم عليه السلام في ذلك اليوم وأقول إكمالاً الفائدة: بأن آدم عليه السلام ما استحق هذه الفضائل إلا لأن نور محمد عليه كان في صلبه، ومن عظيم نعمته سبحانه وتعالى أنه اختص هذه الأمة بهذا اليوم العظيم المبارك وهداها إليه بعد أن ضل عنه اليهود والنصارى فبدل اليهود به يوم المسبت والنصارى يوم الأحد.

الشاب الأبيض الناعم، وكانوا يـزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت بـالطيور التى تعلـو فى السماء وترتفع، ولما تبين للمشركين عدم ذلك، رجعوا إلى أشد مما كانوا عليه.

وقد تكلم القاضى عياض (رحمه الله) في الشفا على هذه القصة وتوهين أصلها بما يشفى ويكفى. وقال الإمام فخر الدين الرازي (مما لخصته من تفسيره) هذه القصة باطلة موضوعة لايجوز القول بها \_ قال الله تعالى: ﴿ وما ينطق عن الهوى \* إن هو إلا وحى يوحى الله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى الله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى الله تعالى: هـذه القصة غير ثابثة من جهة النقل، ثم أخـذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعونون. وأيضًا فقد روى البخاري في صحيحه: «أنه علي قرأ سورة النجم وسجد وسجد معه المشركون والإنس والجن، وليس فيه حديث الغرانيق. بل رُوى هذا الحديث من طرق كثيرة، وليس فيها ألبته حديث الغرانيق، ولاشك أن من جوز على الرسول الأعظم تعظيم الأوثان فقد كفر، لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان نفى الأوثان، ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه، وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك. ويبطل قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» فإنه لا فرق في الفعل بين النقصان في الوحى وبين الزيادة فيه. فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال: أن هذه القصة موضوعة، وقد قيل: إن هذه القصة من وضع الزنادقة ولا أصل لها\_انتهى.

قلت: وقد ساق الحافظ القسطلاني كلامًا في هذا الموضوع لا طائل تحته. وما نقلناه في هذه المسائلة هو الحق إن شاء الله تعالى (١).

(۱) لقد تطاول كثير من المستشرقين والمبشرين من أعداء الاسلام ومن تأثر بهم من أدعيائه على مقام النبى الأعظم على بسبب هذه القصة التى ذكرها بعض كتاب السيرة ، وبعض المفسرين — الذين لا تحقيق عندهم للروايات ، ولا يعنون بالتمييز بين الصحيح والضعيف ، والغث من السمين عنايتهم لحشد الروايات والإكثار منها \_ في سبب رجوع مهاجري الحبشة وأنه نزل بسببها آية الحج ، هذا وقد حكمت الصنعة الحديثية والقواعد الاصولية على بعض علمائنا كالحافظ ابن حجر والامام السيوطي ( رحمهما الله ) فقالوا: إن للقصة أصلاً تدل عليه كثرة الطرق التي رويت بها لكنهم أولوا هذه القصة بما يتفق مع عصمته عصمته

ونبين هنا بطلان هذه القصة سنداً ومتناً ولغة وعقلاً ، ثم نذكر التأويل الذى ارتضاه ابن حجر وما يلزم منه ونختم بالتفسير الصحيح لآية الحج . وهى قوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ﴾ الآيات وأخرج البزار وابى مردويه عن شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجها كذلك ابن أبى حاتم وابن جرير وابن المنذر عن شعبة أيضاً عن أبى بشر عن سعيد بن جبير \_ كما قال الحافظ ابن حجر \_ وقال البزار لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد ، وبعد أن ذكر الحافظ من خرج هذه القصة ومنهم ابن اسحق فى سيرته عن محمد بن كعب وموسى بن عقبه عن ابن شهاب \_ قال : وكلها ضعيفة أو منقطعة سيرته صوى طريق سعيد ابن جبير الأولى .

هذا وقد طعن في هذه القصة كثير من المحدثين ومن المحققين الذين جمعوا بين المعقول والمنقول ، قال الامام ابن خزيمة: إنها من وضع الزنادقة ، وصنف في ذلك كتاباً ، وقال الإمام البيهقى: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ، وقال القاضى عياض في الشفا: « إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقه بسند متصل . الخ . =

= وكذلك أنكر هذه القصة الامام أبو بكر بن العربى والامام أبو منصور الماتريدى حيث قال : « والصواب أن قوله « تلك الغرانيق العلا » الخ من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقه حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين » تفسير ابن كثير والبغوى .

ومما يدل على بطلان القصة من ناحية السند اضطراب الرواية فيها اضطراباً فاحشًا ، وليس من شك في أن الاضطراب يذهب الثقة بها كما هو مقرر في علم أصول الحديث .

وأيضا مما يدل على افتعال القصة ما ذكره الشيخ محمد عبده أن وصف العرب لآلهتهم بالغرانيق لم يرد في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد أن ذلك كان جارياً على ألسنتهم إلا ما جاء في معجم ياقوت من غير سند ولا شيء من معانيه اللغوية يلاثم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان.

أما دليل بطلان هذه القصة من ناحية العقل فهو:

1 \_ أجمعت الأمة على أن عصمة الأنبياء أمر واجب من أمور الدين التى لا خلاف فيها والأخذ بهذه القصة هدم لهذا الأمر الواجب المجمع عليه وإذا كان المحققون يقولون: إن الخبر الثابت إذا كان حديث آحاد لا يصلح لإثبات أمر من أمور العقائد فكيف بهدم أمر معلوم من الدين بالضرورة بخبر ضعيف أو مختلق؟ .

٢ \_ إن قوله تعالى ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ﴾ \_ وهو ما صدرت به الآية \_ يدل على أن هـ ذا لم يكن أمراً خاصاً به ﷺ بل كان عـاماً فى كل رسـول ونبى ، ومع هذا لم يأتنا نص من كتاب ولا سنة يفيد أن نبياً أو رسولاً مـن الأنبياء والرسل السابقين لسيدنا محمد ﷺ لبّس له الشيطان وتكلم على لسانه .

وأما التأويل الذى ارتضاء ابن حجر وتبعه السيوطى فهو أن الشيطان ترصد سكتة من سكتاته على أثناء قراءته فنطق بهذه الكلمات محاكياً نغمته على فظنها الناس من قوله على المحات معاكياً نغمته الناس من قوله على البرى ج ١ ص ٣٥٥] وهذا تأويل ضعيف عند النظر والتأمل يوقع القائل به فيما فر منه وهو تسلط الشيطان على النبى على فالتسلط عليه بالمحاكاة كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه كلاهما لا يجوز فقد أقر رئيس الشياطين بأنه لاسلطان له على عباد الله المخلصين فكيف بسيد الأولين والأخرين؟ وأيضا لو كانت القصة صحيحة لما كان هناك المخلصين فكيف بسيد الأولين والأخرين؟ وأيضا لو كانت القصة صحيحة لما كان هناك الأخرى، وبعدها: «أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وبعدها: «أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة فيكون النظم على هذا مفككاً والكلام متناقضاً فكيف تقبله عقول السامعين وكيف يسجد له فيكون النظم على هذا مفككاً والكلام متناقضاً فكيف تقبله عقول السامعين وكيف يسجد له المسلمون والمشركون؟ .

= وأخيراً نرى الأوفق والأصح فى تفسير آية الحج ما ذكره أهل العلم والمعرفة ومنهم الشيخ الدباغ ونقله عنه ابن المبارك فى كتاب الإبريز وخلاصته: أن الصواب فى هذه القصة مع ابن العربى وعياض ومن وافقهما فى نفى هذه القصة لا مع ابن حجر، وقط ما وقع للنبى شىء من هذا و إلا لارتفعت الثقة بشريعته وبطل حكم العصمة وصار كغيره من الناس يتسلط عليه الشيطان، ومعنى التمنى فى الآية أن أى نبى ورسول يتمنى الإيمان لأمته ويحبه لهم ثم الحال يختلف فى أمته فمن كفر منهم فقد ألقى الشيطان الوساوس القادحة له فى الرسالة، ومن آمن منهم ينسخ الله من قلوبهم هذه الوساوس الشيطانية ويُحكِمُ فيها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة. وما أجمل هذا التفسير الذى يتناسب مع الآية ويكون ما يلقى الشيطان راجعاً لأفراد الأمة لا إلى نبيها ورسولها بدليل قوله تعالى: ﴿ ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم و إن الظالمين لفى شقاق بعيد ﴾ وإلى هذا (أى تفسير التمنى) مال الإمام البخارى رضى الله عنه فى صحيحه حتاب التفسير صورة الحج ، ونقل ذلك فى كتابه السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة (الدكتور محمد محمد أبو شهبة).

#### إظهار حقيقـــة

فقد أخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر أن درة ابنة أبي لهب مرت برجل فقال: هذه ابنة عدو الله أبي لهب، فأقبلت عليه فقالت: ذكر الله أبي لنسابته وشرفه، وترك أباك لجهالته، ثم ذكرت للنبي فخطب الناس فقال: «لا يؤذين مسلم بكافر» معنى هذا لا تذكروا الكفار ذكراً يشمئز منه المؤمن ويتألم به وليس بكثير على المومن أن يُكرم حتى لا يتعرض لأقاربه الكفار تعرضاً يؤذيه ويغضبه، وإذا كان هذا في أي مؤمن بالنسبة لأهله الكافرين فأولى ثم أولى أن يراعى مع رسول الله على فالأدب الإسلامي أن لا يذكر أهله وكي فكيف أهله يكي الكفر ذكراً لا يليق بقرابته على فكيف بأبويه الكريمين العظيمين؟.

وأخرج ابن مردویه عن ابن عمر وأبی هریرة، وعمار بن یاسر (رضی الله عنهم) أنهم قالوا: «قدمت دُرّة بنت أبی لهب مهاجرة فقال لها نسوة: أنت دُرّة بنت أبی لهب الذی یقول الله (أی فیه) «تبت یدا أبی لهب» فذکرت ذلك للنبی علیه، فخطب فقال: «أیها الناس مالی أوذکی فی أهلی، فوالله إن شفاعتی لتنال بقرابتی حتی إن حکمًا، وحاء، وصدا وسلبها (أسماء قبائل) تنالها یوم القیامة بقرابتی، وهذا الحدیث نص فی الموضوع. فإنه علیه المسالة ممالة ذکر عمه أبی لهب بما ذکر، حتی قام خطیبًا بین الناس ینهاهم عن مثل ذلك بقوله: (أیها الناس: مالی أُوذی فی أهلی).

وإذا كان هذا غضبه من أجل أبى لهب، وقد مات كافرًا قطعًا، فكيف يكون غضبه من أجل أبويه الكريمين العظيمين، وقد ماتا على الفطرة ؟ كما سيأتي الكلام عن ذلك. إن شاء الله.

إن غضبه على لابد أن يكون عظيمًا على من يشير أيّ إشارة إلى إهانة حضرتى هذين الوالدين العزيزين اللذين أكرمهما الله إكرامًا لا يضاهى بإكرام بإبراز سيد الوجود وصفوة الخلق على ولاشك أن فاعل ذلك إنما تسبب في لعن نفسه وطردها من رحمة الله، فإن ربنا يقول في كتابه: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا ﴾. ولننتقل من هذا إلى الكلام عن هذه المسألة فنقول: «من الافتراء الفاحش على الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان (رضى الله عنه): أن يسند إليه أنه يعتقد أن

أبوى رسول الله ﷺ غير ناجيين يوم القيامة. بل هما مع الكفار فى نار جهنم خالدين فيها أبدًا، نعم ذلك افتراء عظيم على هذا الإمام العظيم، وإذن من الإفك أن تُعنون تلك الرسالة بهذا العنوان: (أدلة معتقد أبى حنيفة الإمام في أبوى الرسول عليه السلام) على أن معتقده فيهما أنهما كافران.

فإن قال القارىء: إن ملا على القارى، نقل في صدر هذه الرسالة: أن هذا قاله في كتابه الفقه الأكبر، مانصه: «ووالدا رسول الله ﷺ ماتا على الكفر» وإذا كان هذا قوله في كتابه المنسوب إليه فكيف تسميه افتراءً عظيمًا؟ وأنا أقول: إن الذي قاله الرجل في الفقه الأكبر ليس ما ذكر. بل الذي قاله، نصه: «ووالدا رسول الله عَلَيْ ماتا على الفطرة وأبو طالب مات كافرًا). هذا الذي رأيته أنا بعيني في الفقه الأكبر لـ لإمام أبي حنيفة \_ رضى الله عنه \_ رأيته في نسخة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ترجع كتابة تلك النسخة إلى عهد بعيد، حتى قال لى بعض العارفين هناك إنها كتبت في زمن العباسيين، وهذه النسخة ضمن مجموعة رقمها ٣٣٠ من قسم المجاميع بتلك المكتبة، فمن أراد أن يرى هذه النسخة من الفقه الأكبر بعينه فعليه بتلك المكتبة. وهو يجدها. هناك بهذا النص الذي نقلناه هنا. ولا يظن القارىء أن رؤيتي هذه ترجع إلى عهد بعيد لا يظن هذا وليتأكد أنها كانت في مـوسم الحج الفائت (سنة ١٣٥٤ هـ) بينها

وبين وقت كتابة هذا يوم الخمس ٤ جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ هـ خمسة شهور وبضع شهر، لأنى كنت بالمدينة إلى أوائل شهر ذى الحجة من سنة أربع وخمسين (١).

ومن تأمل وجد أن النقل الذي بنسخة «ملا على قارى»، به بليتان:

البلية الأولى، أنه كذب\_يخالف النسخة القديمة التي مر ذكرها.

والبلية الثانية، أن التدليس دخله، فإن الذي يقرأ (وأبو طالب مات كافرًا) بعد النص الذي نقله (ملا على) يقول: معترضًا حالاً: إذا كان والدا رسول الله على ماتا على الكفر وأبو طالب كذلك، فكان حق الكلام أن يكون هكذا: «ووالدا رسول الله على وأبو طالب ماتوا كفارًا» لا أن يذكر كفر أبويه على وحده، ويذكر كفر أبى طالب عقبه وحده.

أما نسختنا هذه فواضح جدًا ما بها من إفراد كفر أبى طالب، فإن الحكمين حينئذ مختلفان فيذكر ما يقيد إيمان أبويه ﷺ ثم ينص على كفر أبى طالب.

ولعل القارىء يتبادر إلى ذهنه أن لفظ (الكفر) الذى ينقله: «ملا على»، حُرِّف عن لفظ (الفطرة) الذى بنسختنا التى نبهناك

<sup>(</sup>١) الكلام للسيند مصطفى الحمامى وليس للسيند محمد علنوى المالكي كمنا يتوهم وذلك بسبب طول النقل.

عليها. ونقلنا لك هذا منها فإن اللفظين بينهما قرب ظاهر، وهل ذلك التحريف مقصود؟ إن حذف الحكم على أبى طالب يقول ذلك. نقول هذا ولا ندرى هل هذا الحذف من المؤلف أم من الناشر؟.

وهذه الرسالة باطلة من أصلها لأن صاحبها رجع عما كتبه بتلك الرسالة بما كتبه في شرحه على الشفا للقاضي عياض، وكلامه هذا في موضعين من هذا الشرح:

الموضوع الأول برقم ٢٠١ والموضع الثاني برقم ٦٤٨ من طبعة استانبول الصادرة ١٣١٦ هـ فأما الموضع الأول فذكر صاحب الشفا: «أن أبا طالب قال للنبي عَلَيْ وهو رديف بذي المجاز عطشت وليس عندى ماء. فنزل النبي عليه وضرب بقدمه الأرض فخرج الماء، فقال: اشرب، قال بعد هذا «ملا على قارى» ما نصه: «قال الدلجي: الظاهر أن هذا كان قبل البعثة، يعنى فيكون من الإرهاصات، ولا يبعد أن يكون بعد النبوة فهو من المعجزات، ولعل فيه إيماء إلى أنه سيظهر نتيجة هذه الكرامات من بركة قدم سيد الكائنات في أواخر الزمان قريب الألف من السنوات عين في عرفات، تصل إلى مكة وحواليها من آثار تلك البركات، هذا وأبو طالب لم يصح إسلامه، وأما إسلام أبويه ففيه أقوال. والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلة من علماء الأمة كما بينه السيوطى في رسائله الثلاث المؤلفة».

وأما الموضع الثانى، فقال فيه الشيخ (رحمه الله) ما نصه: «وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام، أبويه، فالأصح أنه وقع على ما عليه الثقات من الجمهور كما قال السيوطى فى رسائله الثلاثة المؤلفة، اه.

وبهذا فقد كفانا مؤلف الرسالة نفسها وهو الشيخ «ملاعلى القارى» مؤنة الرد عليها برجوعه إلى الحق والصواب، وهكذا كان العلماء الأكابر لا ينتظر منهم إلا الرجوع إلى الصواب إن أخطأوا، والإنابة إلى ربهم إن عصوا، والمبادرة إلى الكمال إن عرجوا إلى نقص، والنهوض إلى الـذروة إن سقطوا فيما هو أحط من ذلك المقام الأسمى.

وليس هذا فقط ما يدل على نجاة أبويه على بل هناك طريق آخر يدل على نجاتهما وضى الله عنهما وهو أنهما ماتا فى فترة لم يكن فيها رسول الله ينذر أهلها، ويعلمهم ما هو الواجب عليهم نحو ربهم، ولا نحو بعضهم بعضًا، وطال عليهم الأمد، وهو بتلك الحالة، فإنهم من عهد سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم الخليل عليه ليرسل إليهم رسول. وإذن هما معذوران عند ربهما، كسائر العرب الذين كانوا فى تلك الفترة. وأحب أن تطيل النظر فى قوله تعالى: ﴿ يس والقرآن الحكيم \* إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم \* تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قومًا المرسلين، على صراط مستقيم \* تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قومًا

ما أنذر آباؤهم فهم غافلون الا ترى أن قوله تعالى: ﴿لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ﴾ يعتذر عن غفلتهم وبعدهم عن الواجب لمولاهم أصولاً وفروعًا، بأن آباءهم لم يأتهم نذير بإنذاره، فيعلموا أن لخالقهم عليهم حقوقًا يجب أن تراعى في باطنهم وظاهرهم، فلما كان آباؤهم هكذا نشأوا على ما كان عليه آباؤهم من ترك الواجبات.

ولعلك فهمت من الآية فرقًا عظيمًا بين الولد ينشأ بين والدين صالحين أو بين والدين فاسقين، فإن الأول ينشأ عارفًا الدين حريصًا على اتباعه كوالديه، والثاني بالعكس. ومن هذا ما يحكيه ربنا عن قوم السيدة مريم - رضى الله عنها - إذ يقولون لها قبل أن تبين لهم الحقيقة: «يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً ». أي عجيب فعلك هذا المنكر، وأبواك ما كانا من أهله، ويصرح بنفي العذاب عن أولئَك العرب ـ أهل تلك الفترة ـ قوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً». يقول ربنا: أنا لا أعذب أحدًا من عبادي على تركه أي أصل أو أي فرع، إذا كان بعيدًا عن عهد الرسول، وبدلت الشرائع المتقدمة، ولم أبعث إليه رسولاً ينبهه ويفهمه أن ما تركه لا يجوز تركه، فإن تعذيبه حينئذ يكون على غير جريمة في نظره، وربنا الحكم العدل لا يعذب، على غير جريمة أبدًا، وأبواه ﷺ ككل معاصريهما لم يكن في زمنهم شرائع غير مبدلة، ولا كان رسول، بل بعث عليه بشريعته بعد موتهما بزمن طويل، فإن والده توفى وهو على في بطن أمه، وأما أمه فماتت وهو فى نصف العقد الأول من حياته الكريمة أو يزيد قليلاً، وإذن هما ناجيان لا يعذبهما الله تعالى، كإخوانهم أهل هذه الفترة، وأكثر علماء الأمة رضى الله عنهم على هذا.

ولعلك تقول: قد وردت أحاديث تدل على أن بعض أهل تلك الفترة معذبون، فيقاس الباقي على ذلك البعض.

وإنّا نقول: إن تلك الأحاديث لم ترتفع عن درجة الآحاد من الأحاديث، وهل تقف تلك الآحاد أمام كتاب الله تعالى؟ لعلك تبادر إلى قولك: لا ثم لا، ويمكنك أن تقول: على فرض صورة التعارض، لا تعارض، وتقف تلك الأحاديث عند الأشخاص الذين ذكرتهم لمعان فيهم وحدهم يستحقون بها النار، وإذن كيف يصح القياس على أنه لا قياس في مثل هذا؟. ولعلك تقول: إن والديه على أنه لا قياس في مثل هذا؟. ولعلك تقول: إن والديه على أنه لا قياس في المناهما.

وإنا نقول لعل الذي ورد كان قبل أن يحييهما الله تعالى للإيمان به ﷺ فإن هذا الإحياء كان ولا شك [على ما عليه الأجلاء من الأمة وهم الجمهور الثقات \_ كما يصفهم «ملا على قارى»] وكيف إذن يمس إيمانهما بعد هذا الإحياء؟ ولا تغفل عما قلناه قبلاً من أن الآيات القطعية دلت على نجاتهما، فلا يعارضها ذلك الذي ورد آحادًا. على أن ذلك الوارد تكلم على قيمته العلماء كلامًا يجعلك لا تلتفت إليه. كيف لا وللحافظ السيوطي وحده رسائل ثلاثة في

هذا الموضوع كما قال مولانا الشيخ ملا على قارى. بقى أن يقال: على رجوع ملا على قارى عن رسالته. نحن لا ندرى أيُّ الأمرين المتأخر ليكون عليه المعوّل، أهى الرسالة؟ وإذن ملا على قارى يكون قد رجع عن القول بنجاة الوالدين (رضى الله عنهم) أم ما قاله في شرح الشفا؟ وإذن يكون قد رجع عن القول بأنهما من الكفار وصمم على القول بإيمانهما، وإذ نتكلم عن هذه النقطة نقول:

الأمر ظاهر على تقدير أن المتأخر كلامه على الشفا، أما على تقدير أن الرسالة هي المتأخرة فالأمر يبدو في باديء النظر صعبًا، والـذي يعطى الموضوع حظه من النظر والتأمل يراه في غاية السهولة، فإن الشيخ صرح في شرحه على الشفا أن القول بإسلام الوالدين متفق عليه بين الأجلة من الأمة، وهو ما عليه الجمهور من الثقات، وإذن لو رجع عن هذا إلى القول الثاني الذي تتضمنه الرسالة يكون مخالفًا لما اتفق عليه الأجلة، والذي عليه الجمهور من الثقات، وأي قيمة لقول يخالف فيه قائله ما اتفق عليه الأجلة من الأمة؟ إنه قول في ناحية وجمهور الثقات من الأمة في ناحية أخرى. إنه إذن يكون قد رجع عن الحق، وقال ما بطلانه من أوضح الواضحات، فإذا أضفت إلى هذا أن أبا حنيفة \_ رضى الله عنه \_ يقول: إن الوالدين ماتا على الفطرة (أي الإسلام) بطل قول ملا على قارى وأين ملا على من الإمام الأعظم؟ وإن ملا على لم يكتب رسالته إلا بعد أن رأى تلك الكلمة المحرفة منسوبة إلى

الإمام - رضى الله عنه - فلما رآها كتب ما كتب متكتًا على أبى حنيفة ، ومستندًا إليه ، وقد تقدم الجواب عنها ، وأنها محرفة الأصل لها ، وقد ذكر الآلوسى وهو أحد أئمة السلف الثقات - فى تفسيره عند قوله تعالى : «وتقلبك فى الساجدين» أن القول بإيمان أبويه على قول كثير من أجلة أهل السنة ، ثم قال ما نصه : «وأنا أخشى الكفر على من يقول فيهما - رضى الله عنهما - على رغم أنف على القارى وأضرابه بضد ذلك .

وبعد فإن الله تعالى جعل نبيه ﷺ رحمة للعالمين، ولقد كان والله رحمة حتى لعميه أبى طالب وأبى لهب اللذين رأياه بأعينهما وسمعا دعوته بأذنيهما وصمما على الكفر به حتى ماتا.

إن هذين لقرابتهما منه على جاءت السنة النبوية تخبر أن الله يخفف عن الأول العذاب دائمًا، ويقال: إنه يخفف عن الثاني في بعض الأوقات. بل كان والله رحمة لكل الكفار الذين جاهروه بالتكذيب، فإن الله تعالى يقول فيهم: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه إذن كيف لا يكون على رحمة لوالديه وقد ماتا على الفطرة كما يعتقد الإمام الأعظم (رضى الله عنه) وجمهور الأمة الثقات (۱)؟.

<sup>(</sup>١) (خلاصة الكلام فيما يجب نحو والدى المصطفى عليه الصلاة والسلام).

لقد أحسن المؤلف (أكرمه الله) فيما ذهب إليه وقرره بشأن الأبوين الكريمين اللذين خرج منهما منبع الأنوار كلها وأصل الرحمات جميعها . =

= لكن بقيت عدة نقاط يجب التنبيه إليها حتى نخلص إلى الأدب والتوقير لحرمة النبى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.

أولاً: أرى أن الخوض فى الحكم على أبويه على النجاة يعد تطاولاً على مقام النبوة وإيذاءً لحضرته على النبوة على مقام النبوة وإيذاءً لحضرته على بنجاتهما مسلماً ومعلوماً عند أهل الإيمان فلا يحتاج إلى بحث وما دفع المؤلف إلى الكتابة عن هذه المسألة إلا أننا نعيش فى عصر كثر فيه الجفاء وتطاول فيه الأدعياء فكان لزامًا علينا جميعاً أن نزيل الشبهة التى تعلق بها هؤلاء الناس.

ثانيا: الأدلة القطعية تثبت نجاتهما فكيف نلجأ إلى معارضتها بأخبار شاذة وأحاديث آحاد؟

هل بعد قوله تعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ نص أو خبر يتمسك به أحد؟ اللهم إلا من كان متعامياً عن الحقائق أو في نفسه شيء يحجبه عن رؤيتها .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾ شم تعالى انتساء لا إذا كان الله لا يعذب المشركين والكفار الذين اتخذوا آلهة من دونه وسجدوا للأصنام وشربوا الخمر واقترفوا ظاهر الإثم وباطنه ، حتى يبعث إليهم رسولا ؟ مع أنه ثبت شركهم وكفرهم وسوء فعالهم فهم ليسوا بمعذبين إلا إذا أتاهم رسول يقيم عليهم المحجة وصدق الله إذ يقول: « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يَكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فالسؤال الذي نتحدى به من يقول بأن أبويه على في النار ، بأى ذنب استحقا أن يكونا في النار ؟ هل يستطيع أن يثبت أنهما كانا مشركين أو كافرين ؟ هل يستطيع أحد أن يثبت أنهما عبدا الأصنام أو سجدا لها أو شربا الخمر أو اقترفا الزنا ؟ .

بل الذى يطالع كتب السير يجد ما يدل على مكارم صفاتهما وطيب فعالهما وطهارة أصلهما ورجاحة عقلهما. ولم ينقل عنهما تعظيمٌ لوثن أو سجودٌ لحجر مما يجعلنا نقطع بأنهما كانا على الفطرة التى فطر الله الناس عليها وهى توحيد الخالق جل جلاله.

إذاً فلم يثبت عليهما شيء يستحقان به دخول النار ولا الخلود مع الكفار، هل ذنبهما هو خروج الرحمة المهداة من بينهما ؟ اعتبروا يا أولى الأبصار!

هذا وقد قسم الشيخ محيى الدين بن عربى أهل الفترة في الباب العاشر من الفتوحات إلى ثلاثة عشر قسماً ، حكم لستة أقسام بالسعادة وأربعة بالشقاء وثلاثة بأنهم تحت المشيئة ، وقال الشيخ الشعراني في اليواقيت والجواهر (جـ ٢ ص ٥٨ ــ ٥٩) ما رأيت هذا التقسيم لأحد غيره . =

= فأما السعداء . ١ - قسم وحد الله بنور وجده في قلبه - ويدخل في هذا القسم والدا المصطفى ﷺ - كقس بن ساعدة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، فإن قساً كان إذا سئل هل لهذا العالم إله ؟ يقول : البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير النح وأما سعيد بن زيد فكان يسجد ويقول : إلهى إله إبراهيم وديني دين إبراهيم كما في صحيح البخارى ... وقال الشيخ محيى الدين: يسمى من وحد الله تعالى مثل قس صاحب دليل ممتزج بفكر وذلك لأنه ذكر المخلوقات واعتبر فيها، ولذلك يبعث أمة وحده كما ورد لا تابعًا ولا متبوعاً.

٢ ـ قسم وحد الله بما تجلى فى قلبه من النور الذى لا يقدر على دفعه من غير فكر ولا
 روية ولا نظر ولا استدلال . فهذا على نور من ربه .

٣ ـ قسم ألقى فى نفسه واطلع من شدة نوره وصفاء سره على منزلة سيدنا محمد على وسيادته وعموم رسالته باطناً من زمن آدم الى زمانه (أى الذى ألقى فى نفسه) فآمن به (أى بمحمد في ) فى عالم الغيب على شهادة منه وبينة من ربه وهو قوله تعالى: ﴿ أَنْمَن كَانَ عَلَى بينة من ربه ويتلوه شاهد منه (أى يشهد له فى قلبه بصدق ما كوشف له فهذا يحشر يوم القيامة فى ضياء من خلفه وفى باطنية محمد في .

٤ ـ قسم اتبع ملة حق ممن تقدمه كمن تهود أو تنصر أو اتبع ملة إبراهيم ... وإن كان ذلك ليس بواجب عليه إذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثًا إليه ، فهذا يحشر مع تبع ذلك النبى يوم القيامة .

٥ ـ قسم طالع فى كتب الأنبياء فعرف شرف سيدنا محمد ﷺ فامن به وصدق وإن لم يكن دخل فى شرع نبى قط ممن تقدم لاسيما إن كان قد أتى بمكارم الأخلاق كحكيم بن حزام وأضرابه فهذا يحشر مع المؤمنين بسيدنا محمد ﷺ لا مع العاملين بشريعة .

٦- قسم آمن بنبيه ( الذي أرسل إليه ) وأدرك رسالة محمد ﷺ وآمن به فله أجران .
 وأما الأشقياء .

١ ـ قسم عطل لا عن نظر بل عن تقليد فذلك شقى مطلق .

٢\_ قسم أشرك لا عن استقصاء نظر فذلك شقى .

٣ قسم عطل بعد ما أثبت لا عن استقصاء نظر أو تقليد فذلك شقى .

٤ ـ قسم أشرك عن تقليد محض فذلك شقى .

وأما من هو تحت المشيئة . =

= ١ \_ قسم أشرك عن نظر أخطأ فيه طريق الحق مع بذل المجهود الذي تعطيه قوته .

٢ ــ قسم عطل بعد ما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة التى هو عليها مع ضعفها
 بالنسبة لمن فوقه .

٣ قسم عطل فلم يقر بوجود عن نظر قاصر ذلك القصور بالنظر إليه لضعف مزاجه عن قوة غيره . فهذه أقسام الفترات بين إدريس ونوح وبين عيسى ومحمد على اهد.

هذا ومما يدل على أن الأبوين الشريفين بل وجدًه عبد المطلب ( رضى الله عنهم ) كانوا على التوحيد ما جاء عنهم فى كتب السير فقد قال عبد المطلب عندما جاء أبرهة بجيشه لهدم الكعبة: أما الإبل فإنها لى وأما البيت فإن له ربًا سيحميه . فهل مثل هذا القول يصدر عن مشرك عابد وثن ؟ وإلا كان قد توجه إلى الأصنام والآلهة التى كانت حول الكعبة . وجاء عن عبد الله والد النبى على أما راودته امرأة عن نفسها على أن تعطيه مائة من الإبل وذلك لما رأت نور النبوة فى وجهه على فقال .

والحل لا حل فأستبينك

أما الحرام فالمسات دونه يحمى الكريم عرضه ودينه

فمثل هذا الخلق الرفيع لا يمكن أن يصدر عن المشركين عبدة الأصنام الـذين يفعلون كل منكر وقبيح ولا يترفعون عن شيء من هذا .

وما جاء عن أمه آمنة ( رضى الله عنها ) من الأخبار في شأن حمله ﷺ وولادته الكثير مما نقلته كتب السير أنها رأت كأن نوراً خرج منها أضاءت له قصور الشام .

وما أخرجه ابن سعد عن الواقدى بسنده أنها آتها آت بين النائم واليقظان فقال لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، فقولى: «أعيذه بالواحد من شر كل حاسد» الخصائص للسيوطى جـ ١ أليس هذا كله كافيا فى أنها رضى الله عنها كانت مؤمنة موحدة ؟

فهل بعد هذا كله لمجرد حديث حكم العلماء بشذوذه ومنهم من تأوله في أبي طالب نترك الأدلة القطعية ونلغي عقولنا ؟

ثالثاً: ينحصر استدلال القائلين بأن والدى الحبيب عليه في النار في حديثين من الآحاد الشاذ:

(أولهما): حديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ».

ولا يستدل بهذا الحديث على أن والدته على في النار الأمور . =

ا ـ إذنه تعالى لرسوله ﷺ بزيارة قبرها يدل على أنها ليست كافرة لأنه نهاه عن أن يقوم على قبور الكفار والمنافقين بقوله تعالى: « ولا تقم على قبره » الآية .

٢ \_ ليس في هذا الحديث الظنى الشاذ تصريح بأن أمه ﷺ في النار وإنما هو استنباط سقيم مبعثه مرض في القلوب .

٣ ـ لا يدل عدم الإذن له ﷺ بالاستغفار لأمه على شركها أو كفرها لأنه يحتمل أنه لم يوذن له في ذلك الوقت ثم أذن له بعد ذلك كقوله تعالى : ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. . ﴾ الآية مع أنه قبل ذلك كان يطلب من النبي ﷺ قتال الكفار فيقول : لم يؤذن لى بعد، أو أن النهى عن الاستغفار يكون لرفع توهم أن أمه (رضى الله عنها) ممن أخطأ وأذنب فاستحق العذاب فيحتاج إلى استغفار، قال تعالى : «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً».

(ثانيهما): حديث: أن رجلاً قال: يارسول الله أين أبى ؟ قال: (في النار) فلما قفّى دعاه فقال: (إن أبي وأباك في النار) رواه مسلم. والجواب على هذا الحديث من وجوه.

١ ـ يحتمل أن النبى ﷺ أراد بقوله: (أبى) عمه أبا طالب، وهذا من الشائع فى لغة العرب تسمية العم أباً ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. . ﴾ الآية ، فإسماعيل عم يعقوب (عليهما السلام).

هذا الحديث قال عنه الشيخ السيوطى فى مسالك الحنفا فى والسدى المصطفى: قوله ، « إن أبى وأباك فى النار » لم يتفق عليه الرواة ، وإنما ذكره حماد بن سلمة عن ثابت ، وقد خالفه معمر عن ثابت ، فلم يذكر : إن أبى وأباك فى النار ولكن قال له : إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار ، وهذه اللفظة لا دلالة فيها على والده على أمر ألبتة ، وهو أثبت من حيث الرواية ، فإن معمراً أثبت من حماد ، وإن حماداً تكلم فى حفظه ، ووقع له أحاديث مناكير ذكروا أن ربيبه دسما فى كتبه ، وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم ومن ثم لم يخرج له البخارى شيئاً ، ولا أخرج له مسلم فى الأصول إلا من روايته عن ثابت .

وقد قال الحاكم في المدخل: ما خرج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه عن ثابت وقد أخرج له في الشواهد عن طائفة ، وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيء من حديثه واتفق على التخريج له الشيخان فكان لفظه أثبت ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل رواية معمر عن ثابت عن أنس ، فروى البزار والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى ، عن عامر بن سعد عن أبيه : أن أعرابيًا ، قال لرسول الله أين أبي ؟ قال : في النار قال : فأين أبوك ؟ قال : حيثما مررت بقبر كافر . الخ =

= وهذا الإسناد على شرط الشيخين ، فتعين الاعتماد . على هذا اللفظ وتقديمه على غيره اهـ «مسالك الحنفا» هذا وقد عرف العلماء الحديث الشاذ بأنه ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه وهذا ينطبق على الحديث المتقدم في صحيح مسلم . وبهذا يرتفع الإشكال الذي أوقع الكثيرين في الحكم بأن والدى المصطفى وي في النار، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا القول الشنيع ونستغفره سبحانه وتعالى ونتوب إليه .

رابعاً: علينا أن نسلك في مثل هذه الأمور ما سلكه أصحاب رسول الله على والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأن نكف عن لغو القول وسوء الخصام وأن نحفظ أنفسنا من الوقوع في الزلل والبهتان .

### يا والدَى المصطفى

قال العلامة السيد محمد أمين كتبى، في الأبوين الكريمين: يا والد المصطفى نلت الكمالات

وجئت بالخير للماضى وللآت

ما مثل ما نلت من فضل وقد جمعت

لك المفاخر بابن كامل الذات

لقد سموت على الآباء منقبة

كبرى وذكراً جميلاً في السموات

يا بعل آمنة من خُصِّصَت شرفاً

حماكما الله عن كل الخطيئات

آمنتما برسول الله معجزة

وأنتما الآن في فردوس جنات

وقد رأيت السيدوطيُّ الإمسام بني

بيتاً من العلم من أقسوى الروايات

وقال: إن نجاة الوالدين غدت

حقاً بتحقيق سادات وإثبات

فانظر رسائله إن شئت تلف بها

نور اليقين على تلك السرسالات

وذاك معتقدى حقاً ومستندى

مدعماً بأحداديثٍ وآيسات

والمصطفى مَعَ بِـرّ الـوالـدين لـه

أعلى المناصب في كل المقامات

يابعل آمنة وهي التي نظرت

نور الشآم على بعد المسافات

من كان أهدى إلى الأديان مكْرُمة

فأنت أهديتهم أسنى الهديسات

أبشر فإن عطاء الله ليس له

حدد ويأتى بأنواع المسرات

وأنت أولى بفضل الله من بشـــر

لم يبلغوا بعض هاتيك المريات

وهكـــذا أم خيــر الخلق فهى لهـا

حق التقــدم في كل الفضيــلات

يابنت وهب ملكت الخير أجمعه

بوضع من جاء بالسبع القرآءات

وجاء بالمعجزات الجُمِّ أيسرها

نبع المياه وتسليم الجمادات

وطاف كل سماء وارتقى فرأى

وكلم الله في ليل المنساجسات

هــذا هــو الحق مـا للشك فيـه إذًا

من ملجاً عساصم أو من مغسارات

يسامن رأى ليلسة الإثنين رافلسة

من وضعه في ثياب سندسيات

يامن رأى ليله الإثنين حالية

من ذكـــره بعقــود جـــوهــريـــات

يامن رأى ليلة الإثنين خالدة

بيمن طالعها بين البريات

يا أشرف الخلق قد فقت الورى نسباً

أباً وأماً وأجداداً وجَات

لبّيت في صلب إلياس وكان له

بــذاك ذكــر جميل في السيــادات

أُهْدى إلى البيت بُدنا وهُو أول من

أهدى ففاز بفضل الأسبقيات

\*\*\*\*\*

# حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ جسمه من الآفات الأرضية ونحوها

كتب فى هذا البحث الإمام الحافظ الفقيه ابن حجر الهيثمى، قصيدة غراء، وشرحها العلامة محمد حبيب الله الشنقيطى. شرحاً موجزاً (١)، ذكرنا أكثره بعد القصيدة.

أما القصيدة فهي:

تواترت الأدلة والنقول بأن المصطفى حيٍّ طَرِيٌّ طَرِيٌّ وَأَن المصطفى حيٍّ طَرِيٌّ وَأَن المساشمي بكل وصفٍ وأن الهداهد لا يأتي إليه وأن الدود لا يأتي إليه ولم تأكل له الغبراء لحماً وتأتيه الملائك كل وقت وتأتيه بأرزاق حسانٍ وصوم ثم ثم حجٌ كل عام ويطهر للصلاة بماء غيب ويطهر للصلاة بماء غيب يصلى في الضريح صلاة خمس كذا الأعمال تعرض كل يوم

فما يُحُصِى المصنف ما يقول هـ لال ليس يَطْسرُقه أفول كوردٍ لأيدنسه السنّبول جميلٍ لا يغيره الحلول كذا الآفاتُ ليس لها وصول ولا عظماً، وأُثبِتَ ما أقول تحييه، وتسمع ما يقول وبرّ حيث يأمرها الجليل يجوز عليه بل لايستحيل ويقضيها بـنا ورد الـدليل دوامـاً لا يَمَلُّ ولا يميلُ عليه كي يُسَرَّ بها الرسول عليه كي يُسَرَّ بها الرسول

<sup>(</sup>١) قامت مكتبة دار جوامع الكلم بطباعة هذه الرسالة تحت عنوان دافعة الشقاق والخلاف في حياة الأنبياء في قبورهم.

إلى المولى ليقبلَ ما يقول ليغفرها وقد صفح الجليل رياض من جنان تستطيل تشرف حين حل به النريل وأمسلاك بأفسلاك تجسول وفردوس بها خير جريل إلى كل البقاع له وصول بأجـــداث لهم ظل ظليل يقيناً غير ما سكن الرسول بـــه رسل كـــرام والخليل بإدراك كما نقل الفحول تسلم حين تطلع أو تـــزول ويرجو أن يكون له قبُول لها الحادي وطاب لها المقيل وأدمعهـــا كسيل إذ يسيل وينظــرهـم إذا ازدحم القُفـــول بأذُّنيــه فقصــرٌ يــا ملــول يقيناً فهو زنديق جهول فإن كمانت صلاحاً قام يمدعو وإلا غير ذلك فهو يدعو وبقعتـــه التي ضمتــه حقـــأ كذا اللحد الذي ضم الطّوايا وأفضل من سمــوات وأرضٍ ومن عرش ومن جنات عددن وفي القبـر الشـريف تـراه حيـاً وكل الأنبياء كلذاك حقاً ولم تعلم مقابرهم بأرض وفي حَبْرون أيضاً ثُمَّ غارٌ ولـــولا أنـــه حى حَـــريُّ لما سعت الشموس إليه حقاً وما كان الحجيج إليه يسعى كذاك النوق في الوادي ينادي تمد رقابها شوقا إليه ويلقاهم إذا وفدوا عليه ويسمعهم إذا صلوا عليه 

# شرح قصيدة ابن حجر الهيتمى

## في إثبات حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

شرح هذه القصيدة العلامة الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، وقد قرأت شرحه هذا، واستفدت منه هذه الفوائد الآتية:

قوله: (النَّبول) أى الجفاف واليبس على طول الزمان. وقوله (وأُثِبتَ ما أقول) أى ثبت قولى بالأحاديث الصحاح. كما أخرجه النسائي فى سننه فى «كتاب الجمعة»، فقد روى النسائي هنا، عن أوس بن أوس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام).

وأخرجه ابن ماجه في سننه في باب ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ورواه أيضًا في كتاب الجمعة عن شداد بن أوس عنه عليه الصلاة والسلام، ورواه غيرهما كأبي داود.

وقد جاء في حياة الأنبياء أحاديث كثيرة من جملتها أنه علي أن رأى موسى يصلى في قبره، وغير ذلك.

قوله: (وتأتيه بأرزاق) أى لأنه جمع له بين الشهادة والنبوة لأنه ثبت عنه أن أكلة خيبر كانت سبباً لشهادته على من حياة الشهداء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى قبورهم أعلى من حياة الشهداء، وقد قال تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» والرزق ليس مقصوراً على رزق الحياة الدنيا، وإلى كونه مقتولاً بالسم يشير قوله تعالى: «أفإن مات أو قتل»: الآية» ففيها إشارة إلى أنه إن كان مات على فراشه بحسب الظاهر فهو مقتول بحسب الواقع فى نفس الأمر.

قوله: «وصوم ثم حج: البيت» أى لما ثبت من حياته هو وغيره من الأنبياء في قبورهم حياة حقيقية بأبدانهم (١)، ولا يلزم من ذلك أن تكون أبدانهم محتاجة إلى الطعام والشراب الدنيويين، لأن

#### الكلام على الحياة البرزخية وحياة الأنبياء في قبورهم

يخطىء كثير من الناس فى فهم المراد بحياة الأنبياء فى قبورهم فيظنون أنها كحياتنا التى نعيشها فى هذه الدنيا ومن هنا يأتى اللبس والإنكار والاعتراض . وإننا إذ نقرر هذه المسألة نقول :

أولاً: ما معنى الموت؟

يظن الكثيرون أن معنى الموت هو عدم الحياة وأن الميت معدوم أو عدم قد بلى ولا وجود له ومن هنا جاء التخليط والتخبط وسوء الفهم ، والحقيقة أن هذا الفهم من الناحية الشرعية الثابتة بالنص القاطع خطأ محض ...!!

فمفهوم الموت شرعاً أمر وجودى لا عدمى لقوله تعالى: « الذى خلق الموت والحياة ... الآية فالموت مخلوق وهو أمر وجودي لا عدميّ، وحقيقة الموت هى انتقال من عالم إلى عالم ومن حياة إلى حياة، وتبديل نشأة بنشأة كما قال تعالى: ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ﴾ . =

= وقد تكون الحياة بعد الموت أكمل وأتم و إلى هذا يشير ما يروى عن الإمام على (كرم الله وجهه) بقوله :

« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » .

ثانيا: وهذه الحياة التي بعد الموت هي ما يسمى بالحياة البرزخية ، وهي عامة لكل الناس مسلمهم وكافرهم ، طائعهم وعاصيهم وإن بليت أجسامهم وفنيت أجسادهم .

#### وعلى هذا فهي تكون:

للأنبياء ، كما أشار إلى ذلك حديث مسلم الذى رواه أبو هريرة وذكره المؤلف وحديث مسلم كذلك الذى رواه أنس بن مالك فى حياة سيدنا موسى عليه السلام وأنه قائم يصلى فى قبره وغير ذلك من الأحاديث .

وللشهداء ، كما صرح قوله تعالى ﴿ ولا تقولوا لِمَنْ يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ وإذا كان هذا في الشهداء فالأنبياء أعلى منزلة وأكمل حياة من الشهداء ، وللكفار : يحدثنا القرآن الكريم عن قوم فرعون فيقول : ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويموم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ ، وللعصاة والمذنبين : فقد أخرج البخارى ( رضى الله عنه ) : أن النبي على من من من من من المناون في الحديث . وهل يعذب من ليس فيه حياة؟ .

ثالثاً: تعلق الروح بالبدن في البرزخ نوع آخر من التعلق مغاير للتعلق الدنيوى مغايرة كلية يكون من قبل الروح لا من قبل البدن ، أى أن البدن في هذا الموطن لا يقتضيه كما اقتضاه في الدنيا ، ولذا كان غير مشروط بالبنية والتأليف ولا بتلك الآلات والقوى وما يتبعه من الحياة كذلك ، ومن تأمل كيف أنشأ الله الجنين في بطن أمه وكيف أعده لتعلق النفس به . . الخ عرف أن التعلق البرزخي وآثاره مغاير للتعلق الدنيوى وأن هذه النشأة على عكس النشأة الأولى ، فهو تعلق روحاني محض مهما كان البدن بقى أو تفرق ، قرب أو بعد فعند اتصال الروح به يحيا حياة برزخية يشعر بواسطتها بنعيمه أو بعذابه ، فالنعيم والعذاب لابد أن يقعا على حى شاعر حياة وشعورًا لائقين به وبموطنه الخاص . ( راجع المطالب القدسية في أحكام الروح وأثارها الكونية ) محمد حسنين مخلوف . =

= رابعاً: إذا كانت الحياة البرزخية عامة لكل الناس مسلمهم وكافرهم ، طائعهم وعاصيهم ، فإن حياة كل نوع تغاير النوع الآخر فهى حياة متفاوتة ففى الأنبياء أتم منها فى الشهداء وفى الشهداء أتم منها فى غيرهم على تفاوت فى ذلك الغير لكنهم جميعاً يشتركون فى وصف الحياة ، وهذه الحياة حياة حقيقية فى كل نوع وإن كنا لا نحس بها لأن البرزخ شىء آخر بمعزل عن أذهاننا وإدراكنا ، وقد جعل الله أمر الآخرة وما يتصل بها غيباً ، يتضح هذا عند قراءة قوله تعالى : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينتذ تنظرون ، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾ فالملك ينزع الروح من الميت ويخاطبه والحاضرون لا يرون ولا يسمعون .

خامساً : ما يمتاز به الأنبياء في حياتهم البرزخية

١ ـ لا تأكل الأرض أجسادهم (كما ورد في الأحاديث الذي ذكرها المؤلف) .

 ٢ ــ حياتهم أكمل وأفضل وأقوى من حياة غيرهم وأن موتهم إنما هـو راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لاندركهم ، وإن كانوا موجودين أحياء .

سادساً: قد يكشف الله لمن يشاء من عباده عن بعض أسرار هذه الحياة البرزخية ، فقد ذكر ابن تيمية الحرانى : أن سعيد بن السيب كان يسمع الأذان لكل وقت بأذنيه من القبر الشريف زمن وقعة الحرة ، لأنه مكث فى المسجد ثلاثه أيام لا يستطيع الخروج . . إلى غير ذلك مما رآه وسمعه الأولياء الصالحون وقد ذكر العلماء من ذلك الكثير والكثير . [راجع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية].

ذلك عادى لا عقلى، فالملائكة عليهم السلام أحياء ولا يحتاجون إلى الطعام والشراب وليسا مقصورين أيضًا على طعام الدنيا وشرابها.

قوله: «ويقيضها» أى الصلاة، أى يؤديها تلذذاً بها لا وجوبًا عليه. وقوله: «يصلى فى الضريح صلاة خمس» وليست الصلوات الصادرة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم على سبيل التكليف، بل على سبيل التلذذ بها، فيصير ذلك من جملة النعيم لهم، وفى صحيح مسلم مرفوعاً: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس».

قوله: «كذا الأعمال تعرض كل يوم: البيت» يشير به إلى أحاديث وردت في ذلك منها: ما أخرجه ابن سعد في طبقاته عن بكر بن عبد الله المزنى مرسلاً: «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم فإذا أنت مت كانت وفاتي خيراً لكم تعرض على أعمالكم فإن رأيت خيراً حمدت الله وإن رأيت شراً استغفرت لكم» (١) اه.

<sup>(</sup>١) حديث عرض الأعمال على النبي على

قال الحافظ ابن حجر الهيشمى في مجمع الزوائد ٩/ ٢٤ عن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وهذا الحديث رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ١/ ٣٩٧ بإسناد رجاله رجال الصحيح، وقال السيوطى في الخصائص ٧/ ٢٨ سنده صحيح وقال الحافظان العراقيان - الزين وابنه ولى الدين - في طرح التثريب ( ٣/ ٣٧) إسناده جيد، ورواه ابن سعد بإسناد حسن مرسل ( كما ذكر المؤلف) وصنف الشيخ عبد الله الغماري رسالة في بيان صحته، لكن ادعى بعض المعاصرين ضعف هذا الحديث لأنه يعارض حديثاً آخر في الصحيح وهو : « يذاد عن الحوض أقوام يوم القيامة فأقول يارب أمتى، فيقال لى : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك : فأقول : سحقاً لمن بدل بعدى » رواه البخارى .

أجاب عن هذا التعارض المزعوم الحافظ ابن حجر في فتح البارى ١١/ ٣٨٥ ، فقال: إن الذين يذادون هم المنافقون والمرتدون فهؤلاء لا تعرض أعمالهم عليه في الدنيا لخروجهم من أمته حقيقة فبهذا يجمع بين الحديثين وينتفى التعارض.

قال العزيزى فى شرح الجامع الصغير، وذلك فى كل يوم كما ذكره المؤلف، وعده من خصوصياته، وتعرض عليه أيضاً مع الأنبياء والآباء يوم الاثنين والخميس الهبلفظه.

قال الحفنى فى حاشية الجامع الصغير فى معنى: تحدثون إلخ أى تذكرون لى ما يشكل عليكم، ويحدث لكم أى يذكر لكم من قبلى ما يزيل عنكم، اهالمراد منه.

قوله: (رياض) لما صحَّ عنه (القبر روضة من رياض الجنة) الحديث، وإذا كان كذلك فبقعته التي ضمت جسده الشريف رياض من جنات إلخ كما قال الناظم (رحمه الله تعالى).

قوله (وأفضل من سموات وأرض . . . البيت).

قال القسط الذي في المواهب اللدنية: "وأجمعوا على أن الموضع الذي ضم أعضاءه الشريفة على أفضل بقاع الأرض، حتى موضع الكعبة، كما قاله ابن عساكر والباجي والقاضي عياض، بل نقل التاج السبكي كما ذكره (السيد السمهودي في "فضائل المدينة") عن ابن عقيل الحنبلي أنها (أي البقعة التي قُبر فيها رسول الله على أفضل من العرش، وصرح الفاكهاني بتفضيلها على السموات، ولفظه، وأقول (أنا): وأفضل من بقاع السموات ثم قال: ولا أرى من تعرض لذلك، والذي أعتقده أن ذلك لو عرض على علماء الأمة لم يختلفوا فيه وقد جاء أن السموات شرفت

بمواطىء قدميه، بل لو قال قائل: إن جميع بقاع الأرض أفضل من جميع بقاع السموات لتشرفها بكونه على حالاً فيها لم يبعد، بل هو عندى الظاهر المتعين» اهر وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها، ودفنهم فيها، ثم قال بعد ذكر الخلاف فى ذلك، أى (ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة). قال شارحه (الزرقاني): فإنه أفضل إجماعًا، وإلى ما ذكره أشار بقوله:

جـزم الجميع بأن خيـر الأرض مـا

قد حاط ذات المصطفى وحواها

ونعم لقد صدقوا بساكنها علت

كالنفس حين زكت زكى مأواها (١)

<sup>(</sup>١) أفضلية البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة ﷺ على ما عداها من البقاع.

أولاً يجب التنبيه إلى أن أفضلية هذه البقعة باعتبار الساكن فيها على المناتها حتى يفهم المعترض ماساقه المؤلف من نقول أكابر العلماء بشأن أفضليتها على جميع البقاع حتى موضع الكعبة والسموات ، والعرش وغير ذلك ، وما نقله ابن القيم في بدائع الفوائد يوضح هذا ، فقد نقل عن ابن عقيل من كبار أثمة الحنابلة أنه سئل أيهما أفضل حجرة النبي على أو الكعبة ؟ فقال : ان أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل وإن أردت وهو فيها فلا والله لا العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلاك المدائرة لأن بالحجرة جسداً لو وزن بالكونين لرجح » . [انظر بدائع الفوائد جـ٣ ص ١٦٨ ط القاهرة].

ثانيا: جاء في كتاب عدة الأنابة في أماكن الإجابة [مخطوط ـ بمكتبه الأزهر] للعارف بالله عبد الله بن إبراهيم ميرغني الحسيني .

أَنَّ الإمام الشَّافعي رضى الله عنه والدارقطني قالا عن حديث أصحاب السنن: « والله إنك لخير أرض الله وأرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت » هذا الحديث يدل على فضل مكة على سائر البقاع إلا ما ضم أعضاءه الشريفة على أعظم منها بالإجماع بل ذلك أفضل من العرش وما حواه بلا نزاع.

هذا وقد نقل القاض عياض في الشفا الإجماع على ذلك .

قوله: "وفى القبر الشريف تراه حياً" فمن جملة أدلة ذلك ما رواه البيهقى فى كتاب "الأنبياء" وصححه من حديث أنس رضى الله عنه أنه على قال: "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون" كذا رواه أبو يعلى والبزار وابن عدى وقد ألف البيهقى كتاباً عظيماً فى حياة الأنبياء، جمع فيه أدلة كثيرة صريحة فيما أشار له العلامة ابن حجر فى هذه القصيدة من "حياة الأنبياء" وسائر تصرفاتهم فى قبورهم، وللجلال السيوطى رسالة فى ذلك سماها "إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء" وقد طبعت بمطبعة هندية وهى فى خزانتى حرسها الله (۱).

قال القسطلاني في المواهب اللدنية: ولاشك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثابتة معلومة مستمرة، ونبينا على أفضلهم (أي بالنصوص والإجماع) وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته أكمل وأنعم من حياة سائرهم اه قلت: ولا سيما إن نظرنا إلى كونه قتل بسم اليهودية. كما صح عنه عليه الصلاة والسلام.

قوله: ( وكل الأنبياء كذاك حقاً).

التشبيه في كونهم أحياء يصلون في قبورهم مثل نبينا محمد ﷺ لأنهم جميعاً عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم، ففي

<sup>(</sup>١) وهذه الرسالة أيضا طبعت في مصر بمكتبة عالم الفكر ميدان سيدنا الحسين بتحقيق الشيخ عبد الرحمن حسن محمود .

صحیح مسلم عن النبی ﷺ من روایه أبي هریرة رضی الله عنه قال: «وقد رأیتنی فی جماعة من الأنبیاء فإذا موسی قائم یصلی، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عیسی بن مریم علیه السلام قائم یصلی أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفی، وإذا إبراهیم علیه السلام قائم یصلی أشبه الناس به صاحبکم» [یعنی نفسه] فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لی قائل یامحمد: هذا مالك صاحب النار فسلم علیه فالتفت إلیه فنادانی بالسلام ا ه.

وأخرج مسلم في باب فضائل موسى عليه السلام من رواية أنس ابن مالك رضى الله عنه أن رسول الله على قال: مررت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى في قبره». وفي رواية لمسلم عن أنس أيضاً قال: قال رسول الله على الله موسى وهو يصلى في قبره» اه. . . إلى غير ذلك.

قوله: "وفى حَبْرون" بفتح الحاء المهملة ثم موحدة ساكنة وهى بلدة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكونه عليه الصلاة والسلام هو وابنه إسحاق وابنه يعقوب وابنه يوسف عليه وعليهم الصلاة والسلام فى داخل الدائر الذى بناه عليهم سليمان عليه الصلاة والسلام فى الغار الذى فى وسط مسجد الخليل الآن وهو محقق كما جزم به ابن الحاج فى المدخل وجزم به غيره أيضاً.

قوله: «لما سعت الشموس» أى العلماء بشد رحالهم لزيارته عليه الصلاة والسلام، فالعلماء هم الشموس الساعية إليه بعد موته

قوله (وينظرهم إذا ازدحم القفول).

وذلك كما قاله القسطلانى وغيره: «عبارة عن إقبال خاص والتفات روحانى يحصل من الحضرة النبوية إلى عالم الدنيا، وقوالب الأجساد الترابية، وتَنَزُّل إلى دائرة البشرية، حتى يحصل عند ذلك رد السلام، وهذا الاقبال يكون عاماً شاملا حتى لو كان المسلمون في كل لمحة أكثر من ألف ألف لوسعهم ذلك الإقبال النبوى والالتفات الروحانى، ولقد رأيت من ذلك ما لا أستطيع أن أعبر عنه اهبلفظه.

\*\*\*\*\*

## «مس الشباك النبوى والتمسح به»

ينبغى للزائر أن لا يقبل القبر الشريف ولا يمسحه بيديه، ولا يلصق بطنه وظهره بجداره أو بالحاجز المستور بالكسوة أو الشباك، فإن كل ذلك مكروه، لما فيه من استعمال خلاف الأدب في حضرته وقصد التبرك لاينفى الكراهة، لأنه جهل بما يليق من الأدب، ولا اغترار بما يفعله أكثر العوام، فإن الصواب الذى قال ها لعلماء وأطبقوا عليه خلافه، كما صرح به النووى فى إيضاحه.

وأطال ابن حجر في المنح والجوهر ، في ترجيحه ، قال في الإحياء: «مس المشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصاري» ا هوذكر سيدى عبد الوهاب الشعراني ما يوافق ذلك .

وعن الزعفرانى: أن ذلك من البدع التى تنكر شرعاً، فحينئذ يكون الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر فى حياته على وهذا هو الصواب المعتمد كما تقدم، فلا تغتر بالجهلة العوام الذين يفعلون خلاف ما ذكرناه، بل اتبع الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، والأدب فيما وافق الشرع لا فيما أحدثه الإنسان من غير أن يشمله دليل شرعى، هذا وكالقبر الشريف فى جميع ذلك مشاهد الأنبياء والأولياء.

نعم. إن غلبه حال صحيح أو وجد صادق فلا كراهة فى جميع ما يصدر عنه اعتراض عليه، فمن كان له فى ذلك قصد صالح، وحمله عليه فرط الشوق والحب الطافح، جاز له ذلك، سيما لمن هو على قدم الوقوف فى مقام الخضوع والإنكسار، ورفع الأكف بالذل والافتقار، إذ كما يطلب الخضوع بالقلب يطلب كذلك بالجوارح.

وإن تمريغ الخد والوجه واللحية بتراب الحجرة الشريفة وأعتابها في زمن الخلوة المأمون فيها توهم عامى محذوراً شرعياً يسببه أمر محبوب حسن، فلا اعتراض على فاعله فقد تغلب المحبة والشوق على بعض الناس فترفع الحجب عن نظره وبصره فيكون كالمشاهد لوجهه المكرم علي المماس لحبيبه حتى يخرجه ذلك عن قياس العادات إلى حقائق النازلات، أذاقنا الله سبحانه وتعالى ذلك والمحسنين إلينا وذرارينا بمنه وجوده وكرمه آمين.

وعلى ذلك يحمل ما جاء عن بلال (رضى الله عنه) من أنه لما زار النبي ﷺ قادماً من الشام جعل يبكى ويمرغ وجهه على القبر المعظم.

وعن ابن عمر (رضى الله عنه) أنه وضع يده اليمنى عليه، وعن أبى أيوب الأنصارى (رضى الله عنه) أنه التزمه ووضع وجهه عليه.

وعن فاطمة (رضى الله عنها) أنه ﷺ لما دفن أخذت قبضة من تراب قبره الشريف وجعلتها على عينها وبكت وقال منشدة هذين البيتين:

ماذا على من شم تربة أحمد أن لايشم مدى الزمان غواليا صبت على مصائب لو أنها صُبّت على الأيام عدن لياليا

وقد وضع الشيخ الإمام السبكى وجهه على بساط دار الحديث التى مستها قدم الإمام النووى (رحمه الله تعالى) كما أشار إلى ذلك بقوله:

وفى دار الحديث لطيف معنى إلى بسط لها أصبو وآوى لعلى أن أنال بحرر وجهى مكاناً مسه قدم النواوى

وكان سيدى العارف بالله «الحسن البكرى» يمرغ وجهه ولحيته على البيت الحرام، وبحجر إسماعيل، ونحو ذلك. قال بعض العلماء: وجواز هذا بحسب حال الفاعل \_ كما رأيت \_ فإن أهل الأدب يعرفون الأدب، وغيرهم ينبغى لهم الزجر عن هذا.

لكن قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كل ما يستحق التعظيم من آدمى وغيره. فأما تقبيل الآدمى فمعلوم من «كتاب الأدب» وأما غيره فقد سئل أحمد بن حنبل (رحمه الله) عن تقبيل منبر النبي عليه

المنيف وقبره الشريف، فلم ير فى ذلك بأساً، وذكر الخطيب ابن جملة: أن عبد الله بن أحمد بن حنبل (رضى الله عنه) قال: سألت أبى عن الرجل يمس منبر النبى ﷺ ويفعل بالقبر مثل ذلك، يريد بذلك التقرب إلى الله تعالى، فقال: لا بأس بذلك.

ونقل عن أبي الصيف اليمنى (أحد علماء مكة المشرفة) من علماء الشافعية: جواز تقبيل المصحف، وكتب الحديث، وقبور الصالحين، وقول هؤلاء كلهم أعنى الحافظ ومن بعده صريح فى جواز هذا من كل أحد.

نعم قولهم المذكور بالجواز، لا ينافى الكراهة فإنه يجوز فعل الشيء وهو مكروه (١)، وقصد التبرك والاستشفاء لاينفى الكراهة لأنه جهل بما يليق من الأدب كما علمت.

فلا عبرة بذلك القصد في نفى الكراهة زجراً لهم عن التهجم على مقامه على مقامه على بما لم يؤذن لهم فيه. فثبت بهذا أن قول هؤلاء المذكورين محمول أيضاً على من به استغراق في المحبة وشدة الشوق في الذي يحمله على ذلك، فإن الشغف الذي يحصل

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف (أكرمه الله) بهذا أن القائلين بالكراهة ليس لذات الأمر في نفسه وإنما لما يقع بسببه من سوء الأدب وما لا يليق من الجهلة والعوام فإذا أمن هذا انتفت الكراهة وعاد الأمر إلى الجواز .

حتى للمحب قد يستغرقه يكون ما يفعله لا يلام عليه، فإنه قد تعتريه حالات لا يطيق دفعها، إلا بأن يحدث منه فعل ذلك.

ولا شك أن الاستغراق في المحبة يحمل على الإذن في ذلك، والمقصود من ذلك كله الاحترام والتعظيم، والناس تختلف مراتبهم في ذلك، كما تختلف في حياته على فأناس حين يرونه على لا يملكون أنفسهم، بل يبادرون إليه، وأناس فيهم أناة يتأخرون، والكل على خير.

أفاد هذا كله السيد السمهودي في «ذروة الوفا بما يجب لحضرة المصطفى» وابن حجر في «الجروه والفاكهي في «حسن التوسل».

\*\*\*\*\*

the grant of the state of the s

# «زيارة النبى ﷺ من أفضل الأعمال (١) في رأى الحافظ ابن القيم»

قال الإمام الحافظ ابن القيم في قصيدته المشهورة بالنونية: فإذا أتينا المسجد النبوى صلّ فإذا أتينا التحية أولاً ثنتان

(۱) قال القاضى عياض « رحمه الله » : زيارة قبر النبى ﷺ سنة مجمع عليها وفضيله مرغوب فيها . وقال بعض المالكية : إنها واجبة ، لحديث ابن عمر (رضى الله عنه) أن النبى ﷺ قال : من حج ولم يرزنى فقد جفانى » قالوا : جفاء النبى ﷺ محرم ، وترك المحرم واجب ، اهـ وإلى هذا أميل رعاية لحق المصطفى ﷺ وتعظيماً لحرمته ، وإذا كان ﷺ شرع وسن لنا زيارة الأموات عموماً ، فما بالك بزيارة سيد الوجود ﷺ الذى هو سبب كل خير وجود ؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حثنا على المجىء إليه في قوله تعالى : ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيما ﴾ فينبغى ألا ينازع أحدٌ في شأن الزيارة بعد هذا ، وقد اعترض البعض بأن قوله تعالى ﴿ جاءوك ﴾ خاص بحياته ﷺ لأن العرب لا تقول : جاءك إلا في حياتك ، فنقول لهم لقد ثبتت حياة الأنبياء في قبورهم وتكلمنا عن ذلك فيما سبق ، فعلى هذا فالآية تشمل المجيء إليه حياً وميتاً ﷺ بستغفر لأمته وهو في برزخه وتعرض عليه أعمالها - كما هذا فالآية تشمل المجيء إليه حياً وميتاً ﷺ ويستشهد للمجيء إليه بهذه الآية قصة العتبي أنه رأى اعرابيًا أمام قبر النبي ﷺ يخاطب النبي ﷺ ويتلو ويستشهد للمجيء إليه بهذه الآية الكريمة ثم يتوسل به ﷺ ويستشفع لذنبه : القصه

هذا: وإذا كانت الريارة مشروعة ومسنونة وهي لا تتأتى لمن بعدت مسافته إلا بشد الرحال فما توقف عليه الأمر المشروع والمسنون فهو مشروع ومسنون أيضًا وهؤلاء الذين يحتجون بمنع الزيارة بحديث: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . » الحديث احتجاجهم باطل وفهمهم سقيم فالحديث لا يتكلم عن القبور وإنما يتكلم عن المساجد ، وقد كان النبي على يركب ناقته إلى مسجد قباء وهو ليس من المساجد الثلاثة مما يدل على ان الحديث ورد لبيان أفضلية المساجد الثلاثة ، لا للنهى عن شد الرحال إلى المساجد الأخرى ، وأيضا لو أخذنا بعموم الحديث اللفظى ، كما يفهم من يعترض على شد الرحال لزيارته الله لوجب أن تتوقف سائر المواصلات عن العمل في العالم كله إلا إلى المساجد الثلاثة ولا يقول بهذا إلا من فقد أن تتوقف سائر المواصلات عن العمل في العالم كله إلا إلى المساجد الثلاثة ولا يقول بهذا إلا من فقد الصلاة والسلام في الطور فقال: قال رسول الله على: «لا ينبغي للمطى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي الصلاة فيه غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى» قال الحافظ ابن حجر: وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض ضعف [انظر لمزيد الفائدة كتاب المفاهيم للمؤلف ص ٢٥٩ - ٢٦٣ ط الرابعة].

بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذى الإحسان فالسواقفون نواكس الأذقان تلك القوائم كثرةُ الرَّجفان ولطا لما غاضت على الأزمان ووقار ذي علم وذي إيمان كلا ولم يَسجُد على الأذقان بوعاً كأن القبر بيت ثان لله نحــو البيت ذي الأركـان بشريعة الإسلام والإيمان رة وهي يسوم الحشر في الميسزان

ثم انثنيا للزيارة نقصد ال قبر الشريف ولو على الأجفان فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعسلان فكأنه <sup>(١)</sup> في القبـر حـي نــاطق ملكتهم تلك المهابة فاعترت وتفجرت تلك العيون بمائها وأتى المسلم بالسلام بهيبة لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يرطائفاً بالقبر أسد ثم انثني بدعائه متوجهاً هـذه زيـارة مـن غـدا متمسكـاً من أفضل الأعمال هاتيك الزيا

«القصيدة النونية لابن القيم ص: ١٨١»

# من آداب الزيارة النبوية

أن لا يرفع صوته بمسجد رسول الله ﷺ فقد ثبت أن المنصور أمير المؤمنين، ناظر مالكاً فيه، فقال له: «يا أمير المؤمنين: لا ترفع صوتك في هذا المسجد النبوي، فإن الله تعالى أدب قوماً، فقال تعالى: ﴿إِن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الآية، وذَّم قوماً فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) كان الأولى أن يقول: « فلأنه الثبوت حياته ﷺ في قبره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.

﴿إِن النَّذِينَ يَنَادُونَكُ مِن وَرَاءُ الْحَجَرَاتُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقَلُونَ﴾ الآية. وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً. فاستكان لنذلك المنصور (١).

وفى ذروة الوف اللسمهودى، روى عن أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) أنه قال: لاينبغى رفع الصوت على النبى الله لا حياً ولا ميتاً. وأن عائشة \_ رضى الله عنها \_ كانت إذا وتد الوت و ضرب المسمار فى بعض الدور المطيفة بالمسجد النبوى الشريف ترسل إليهم أن لا تؤذوا رسول الله \_ على قدر الحاجة فى ذلك لأن فعل الله عنها ذلك طلباً للاقتصار على قدر الحاجة فى ذلك لأن فعل ما زاد عليه فى تلك الحضرة الشريفة ليس من الأدب وهو على يتأذى ممن لا يرعى كمال الأدب معه لأنه حى فى الدارين.

<sup>(</sup>١) وبقية الحوار كما رواه القاضي عياض (في الشفا): «وقال يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله على فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله قال الله تعالى: ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ الآية [الشفا بتعريف حقوق المصطفى جـ ٢ ص ٣٥ ط دار التراث] وهذه القصة ذكرها أيضاً الإمام السبكى في شفاء السقام والسيد السمهودي في خلاصة الوفا والمحدث القسطلاني في المواهب اللدنية وابن حجر الهيتمى في البحوهر المنظم وقال: «رواية ذلك عن مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطمن فيه. وقال الخفاجي في نسيم الرياض: «في هذا رد على ابن تيمية في قوله: «إن استقبال القبر الشريف في الدعاء أمر منكر لم يقل به أحد ولم يرو إلا في حكاية مفتراة على مالك إيمني هذه القصة] وأنها كذب محض مجازفة من ترهاته وقوله: «لم ينقل ولم يرو باطل فإن مذهب مالك وأحمد والشافعي (رضى الله عنه) استحباب استقبال القبر الشريف في السلام والدعاء وهو مسطر في كتبهم وصرح به النووي في أذكاره وإيضاحه [نسيم الرياض جـ ٣ ص ٣٠٤) ٤٠٤ ط المشهد الحسيني].

#### تخصيص الزائرين بشفاعة خاصة

«من زار قبرى وجبت له شفاعتى» رواه ابن عدى والبيهقي عن ابن عمر (رضى الله عنهما) وروى البيهقى عن أنس (رضى الله عنه) «من زارنى بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة».

معنى وجبت له شفاعتى: أى حَقَّتْ وثبتت ولزمت له شفاعتى، أى سؤالى الله تعالى أن يتجاوز عنه. قال السبكى: يحتمل كون المراد بخصوصه بمعنى أن الزائرين يخصون بشفاعة لا تحصل لغيرهم عموماً ولا خصوصاً، أو المراد: يفردون بشفاعة عمَّا يحصل لغيرهم، ويكون إفرادهم بذلك تشريفاً وتنويهاً بهم، أو المراد: ببركة الزيارة يجب دخولهم فى عموم من تنالهم الشفاعة، وفائدة البشرى أن يموت مسلماً.

والحاصل أن فائدة الزيارة: إما الموت على الإسلام مطلقاً لكل زائر.

و إما: شفاعة تخص الزائر أكثر من العامة .

وقوله: شفاعتى، بالإضافة إليه تشريف له ﷺ إذ الملائكة وخواص البشر يشفعون، وللزائر نسبة خاصة فيشفع ﷺ فيه بنفسه. وقوله ﷺ في الحديث الآخر: «من زارني بالمدينة محتسباً» ـ أي في حياتي وبعد وفاتي متحسباً أي ناوياً بزيارته وجه

الله وثوابه ـ كنت له شهيداً وشفيعاً ـ أى شهيداً للمطيع، شفيعاً للعاصى، وهذه خصوصية زائدة على شهادته على على جميع الأمم، وعلى شفاعته العامة، قال العلماء: وزيارة قبره الشريف على من كمالات الحج، بل زيارته عند الصوفية فرض (۱)، وعندهم الهجرة إلى قبره على ميتاً كهى إليه حيًا.

قال الحكيم الترمذي: زيارة قبر المصطفى ﷺ هجرة، فحقيق الآيخيب زائريه، بل يوجب لهم شفاعة تقيم حرمة زيارتهم.

<sup>(</sup>١) لأن ترك الزيارة عندهم جفاء والجفاء لـ الله على محرم وترك المحرم فرض ، وهذا ليس بحاجة إلى نص من كتاب أو سنة كما يريد أهل الجفاء ويرحم الله القائل :

إليك وإلا لاتشد الركائب \* وعنك وإلا فالمحدث كاذب

هذا وقد ذهب بعض الفقهاء المالكية إلى وجوب الزيارة له على كما هو مبين في بعض كتب المناسك المطولة وقد أشار القاضي عياض إلى ذلك في الشفا.

## خصائص المدينة المنورة ومزاياها

عقد لذلك الإمام الزركشي فصلاً خاصاً، وقد اختصرته وذكرت منه المهم الأقرب إلى الموضوع والصحة في هذه المسائل:

الأول: أنه أنشأ أصل مسجدها على يد سيد المرسلين المهاجرون الأولون والأنصار المتقدمون خيار هذه الأمة، وفي ذلك من مزيد الشرف على غيره ما لا يخفى.

واشتمالها على بقعة هي أفضل بقاع الأرض بالإجماع، وهي الموضع الذي ضم أعضاء النبي عَلَيْق، حكى الإجماع القاضي عياض وغيره، وفي ذلك قال بعضهم:

جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكى مأواها

الثانى: تحريم صيدها وشجرها على الحلال والمحرم كمكة، خلافاً لأبى حنيفة لقوله: على إن إبراهيم حرم مكة، و إنى حرمت المدينة. (مابين لابتيها لايقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها) رواه مسلم.

الثالث: يحرم نقل تراب حرم المدينة أو أحجاره إلى الخارج عن حرم المدينة، وهذا مبنى على عموم تحريم ما بين لابتيها.

الرابع: يستحب المجاورة بالمدينة لما يحصل في ذلك من نيل الدرجات، ومزيد الكرامات.

الخامس: أن الصلاة في مسجد النبي عَلَيْهُ تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة على ما سبق تفصيله، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» قال النووى: وهذا التفضيل يعم الفرض والنفل كمكة.

هكذا قال في شرح مسلم، وذكر في شرح المهذب: والتحقيق أن صلاة النفل في بيته أفضل من المسجد، وأن حرم المدينة ليس كمسجدها في المضاعفة.

السادس: أن الله سبحانه عوض قاصده عن الحج والعمرة بأمرين وعد عليهما ذلك الثواب، أما الحج، فذكر ابن الجوزى بإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله على قال: «من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلى فيه، كان بمنزلة حجة، وأما العمرة فبزيارة مسجد قباء، ففي الصحيح: «صلاة في مسجد قباء كعمرة».

وفى الصحيح عن ابن عباس (رضى الله عنهما) كان رسول الله عنهما كان رسول الله عنهما كان رسول الله عنهما كان يأتى مسجد قباء راكباً، وماشياً فيصلى فيه ركعتين [وفى رواية كان يأتيه كل سبت] ويستحب ذلك.

السابع: يستحب الانقطاع بها، ليحصل له الموت بها، وقد كان المهاجرون إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بغيرها، ويسألون الله عز وجل أن يتوفاهم بها. وفي صحيح البخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: «اللهم ارزقنى شهادة في سبيلك، واجعل موتى في بلد رسولك».

وبوّب عليه النووى في الأذكار: باب استحباب دعاء الإنسان أن يكون موته في البلد الشريف. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الله عليه استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإنى أشفع لمن يموت بها» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، وسئل عنه الدارقطني في العلل الكبير فقرر صحته بما يطول ذكره.

الثامن: اختصاص أهلها بمزيد الشفاعة والإكرام على غيرهم من الأمم.

ففى معجم الطبرانى من حديث القاسم بن حبيب عن عبد الملك بن عباد عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت رسول الله عليه الملك بن عباد عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت رسول الله عليه عن يقول: «أول من أشفع له من أمتى أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف» وأخرجه البيزار في مسنده بالواو (١) ثم قال:

<sup>(</sup>١) أى أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف ، فالعطف بالواو لا بثم ا هـ مالكى (المؤلف).

وعبد الملك بن عباد لا نعلمه روى عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث بهذا الإسناد.

وفى الصحيحين عن أبى هريرة وغيره: «من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيداً، (أو شفيعاً) يوم القيامة».

التاسع: وجود البركة في صاعهم، ومدهم، ومكيالهم، لأن النبي عَلَيْ دعالهم بالبركة فيه.

العاشر: تخصيصها بالبقعة التي بين القبر والمنبر ففي الصحيح: «ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة».

الحادي عشر: أن الدجال لا يدخلها كما لا يدخل مكة ، ففي الصحيحين من حديث أنس مرفوعاً: «إن الدجال لايطاً مكة ولا المدينة ، وأنه يجيء حتى ينزل في ناحية المدينة ، فترجف ثلاث رجفات ، فيخرج إليه كل كافر ومنافق » وفي رواية البخاري عن أبي بكر عن النبي على المدينة رعب المسيح الدجال ، أبي بكر عن النبي على : «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ، لها يومئذ سبعة أبواب ، على كل باب ملكان » وفي رواية مسلم عن أبي هريرة : «أن رسول الله على قال : «يأتي المسيح من قبل المشرق ، وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد ، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك » ، وفي الصحيحين أيضاً : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة » .

الثانى عشر: أن الطاعون لا يدخل المدينة، وهذا من خصائصها ففى الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» وفى رواية للبخارى من حديثه «لا يقربها الدجال، ولا الطاعون إن شاء الله». والأنقاب جمع نقب (بكسر النون وضمها) وهو الطريق على رأس الجبل، وقال الأخفش أنقاب المدينة: طرقها وفجاجها.

الثالث عشر: أنها تأكل القرى، ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهى المدينة.

الرابع عشر: أنها كالكير في إزالة الخبث عنها، ففي الصحيحين من حديث جابر: أن أعرابياً بايع النبي على الإسلام فأصابه وعك بالمدينة فقال: يامحمد أقلني بيعتى، فأبي رسول الله عليه فخرج الأعرابي فقال رسول الله عليه المدينة كالكير تنفى خبثها وتنصع طيبها».

الخامس عشر: أنه لايدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، كما ثبت في الصحيح، وفي معناه قولان أحدهما:

أنه مخصوص بمدة حياته ﷺ، الثانى دائم أبداً: ومعنى قوله راغباً عنها أى زاهداً فيها.

السادس عشر: أنه لايريد أحد أهلها بسوء إلا أذابه الله فى النار ذوب الرصاص وذوب الملح فى الماء، كما ثبت فى الصحيح، قال القرطبي: ظاهره أن الله يعاقبه بذلك فى النار، ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن إهلاكه فى الدنيا، أو توهين أمره، وطمس كلمته، كما قد فعل الله ذلك بمن غزاها، وقاتل أهلها، كمسلم بن عقبة، إذ أهلكه الله وصرفه عنها، وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إيذائه أهل المدينة، إلى غير ذلك.

السابع عشر: يستحب الصيام بالمدينة والصدقة على سكانها، وبرهم فهم جيران رسول الله على خاصة أهل المدينة. وقد روى الطبراني بإسناد ضعيف أنه على قال: «رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان».

الثامن عشر: روى عن مالك (رضى الله عنه) أنه كان لا يركب بالمدينة بغلة، فقيل له فى ذلك؟ فقال: لا أطأ راكباً مكاناً وطئه رسول الله على مسجد رسول الله على مسجد رسول الله على مسجد رسول الله على ويقول: حرمة الرسول حياً وميتاً سواء، وقد قال تعالى إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض .

التاسع عشر: لا يجتهد في محراب رسول الله على لأنه صواب قطعاً. إذ لا يقر على خطأ، فلا مجال للاجتهاد فيه، حتى لا يجتهد فيه باليمنة واليسرة، بخلاف محاريب المسلمين، والمراد بمحرابه عليه السلام، فإنه لم يكن في زمنه عليه السلام محراب.

تمام العشرين: يستحب الغسل لدخول المدينة، قاله أبو بكر الخفاف (من الشافعية) وصرح به النووى في مناسكه أيضًا.

الحادي والعشرون: روى البخاري: «من تصبّح كل يـوم بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» قاله أبو بكر البرقاني في مستخرجه على الصحيحين في رواية مكي بن إبراهيم، قال هاشم: لا أعلم إلا أن عامراً ذكر من عجوة العالية. قال الحميدي: وهو من أفراد مسلم عن أبى طوالة، عن عامر بن سعد عن أبيه، أنه سمع رسول الله عظي قال: (من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سُم حتى يمسى، وفي لفظ للحماكم: «من التمر البرني» وفي العلل الكبير للدارقطني: «من أكل مما بين لابتي المدينة سبع تمرات على الريق» وفي لفظ من عجوة العالية». وفي كتاب الأطعمة لعثمان بن سعيد الدارمي من حديث شريك بن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة مرفوعاً: في عجوة العالية شفاء أو ترياق أول البكر على الريق» ومن حديث

شهر بن حوشب عن أبى سعيد وأبى هريرة قال: قال رسول الله على العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم قال الخطابي: كونها عوذة من السحر والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة رسول الله على التي سبقت فيها، لا لأن طبع التمر أن يفعل شيئاً من ذلك، والعجوة من أجود تمر المدينة.

الثانى والعشرون: روى بن أبي خيثمة عن يعقوب بن حميد حدثنا كثير بن جعفر بن أبى كثير عن زياد بن زيد عن سهل بن سعد: أن رسول الله على قيال: «من كان له بالمدينة أصل فليمسك، ومن لم يكن فليجعل له بها أصلا ولو قصرة» قال الخطابي: القصرة النخلة، وقرأ الحسن: «إنها ترمى بشرر كالقصر» وفسروه بأعناق النخل.

الثالث والعشرون: ظاهر كلام الأصحاب استحباب صلاة العيد في مسجد المدينة، لكن روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: «أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله عليه في المسجد» أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد وظاهره أنه كان يفعلها في المصلّى وكأنه لضيق المكان عليهم.

الرابع والعشرون: روى ابن أبى خيثمة فى تاريخه الكبير، عن مالك: أن المدائن كلها افتتحت بالسيف، والمدينة افتتحت

بالإيمان، ثم ساق بسنده إلى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كل البلاد افتتحت بالسيف والرمح، وافتتحت المدينة بالقرآن».

الخامس والعشرون: نقل عن مالك: أن خبر الواحد إذا عارضه إجماع أهل المدينة قدم إجماعهم.

السادس والعشرون: قال ابن كج: لو نذر زيارة قبر النبي ﷺ لزمه الوفاء بها، وجهاً واحداً، وحكى فيما إذا نذر زيارة قبر غيره وجهان في لزوم الوفاء، وأقره الرافعي وغيره.

السابع والعشرون: ينبغى للزائر الغريب أن يسلم على النبي على النبي على النبي على كلما دخل المسجد أو خرج، وأما أهل المدينة فقد كره لهم ذلك مالك وغيره، إلا إذا سافر أحدهم أو قدم من سفر، قال: وإنما ذلك للغرباء \_ يعنى السلام عند كل دخول وخروج.

قال الباجى: «لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون فيها، والصواب، استحباب دخول القريب والغريب، فإنه عليه استحب السلام لكل وارد عليه قريباً وغريباً، ومن الأدب معاملته بذلك بعد وفاته.

الثامن والعشرون: يكره الخروج من مسجد النبي على بعد الأذان، وهذا وإن كان عاماً في كل مسجد، إلا أنه يتأكد ههنا. ففي معجم الطبراني الأوسط من حديث عبد العزيز بن أبي حاتم،

حدثنى أبى وصفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق».

التاسع والعشرون: ليعلم المقيم بها عظم محلها، ويعتقد فيها غاية الإجلال والتعظيم، ويحذر من إحداث حادث بها ولو يسراً، كما روى أن عبد الرحمن بن مهدى كلما قدم المدينة، ودخل المسجد، وضع شيئاً كان عليه بين الصفوف، فأمر به مالك فأخذ فقيل له: إنه فلان، فعاتبه. وقال: أتفعل مثل هذا؟ أو ما علمت أن النبي عليه قال: «من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فانظر كيف جعل مالك رحمه الله هذا الفعل اليسير، داخلاً في عموم الحديث.

وجاء أنه استفتى مالك (رحمه الله) في رجل قال: تربة المدينة غير طيبة، أنه أفتى بضربه.

الثلاثون: ينبغى قصد المدينة للتعلم أو التعليم، ففى سنن ابن ماجه، عن أبى بكر بن أبى شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر عن المقبرى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من جاء مسجدى هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو

يُعَلِّمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره».

الحادى والثلاثون: ذكر صاحب المباهج: أن العطر والبخور يوجد لهما من التضوع والرائحة الطيبة بطيبة أضعاف ما يوجد في سائر البلاد، وهي في نفسها طيبة وإن لم يكن فيها شيء من الطيب، ولله در القائل:

ماذا على من شم تسربة أحمسسك

ألا يشم مدى الزمان غواليـــا

هذا آخر ما اخترناه ولخصناه من خصائص المدينة المنورة مما فصله الإمام الزركشي في كتابه «إعلام الساجد».

\*\*\*\*\*\*

And the second s

and the second of the second o

#### فضل المنبر الشريف

مما يدل على فضل منبر رسول الله على تغليظ اليمين عنده، وقد ورد ذلك في الحديث عن جابر مرفوعاً: «لا يحلف أحد عند منبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وروى أبو أمامة بن ثعلبة مرفوعا: «من حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل بها مَال امرىء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (١). الفتح ٥/ ٣٨٥.

# استحباب زيارة قبر النبي على عند الحنابلة

قال الإمام ابن قدامة الحنبلى: ويستحب زيارة قبر النبى ﷺ لما روى الدارقطنى بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ من حج فزار قبرى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى».

وفى رواية: «من زار قبرى وجبت له شفاعتى» رواه باللفظ الأول سعيد: حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر، وقال أحمد فى رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن

<sup>(</sup>١) يؤخذ من هذا مضاعفة الإثم وتغليظ الذنب عند الأماكن المعظمة والبقاع المقدسة كما أن أجر الحسنات وجزاء الطاعات يضاعف بمكة والمدينة وبيت المقدس ووردت بذلك أحاديث وأخبار صحاح .

أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من أحد يسلم على عند قبرى إلا ردَّ الله على روحى حتى أرد عليه السلام».

وإذا حج الذى لم يحج قط \_ يعنى من غير طريق الشام \_ لا يأخذ على طريق المدينة، لأنى أخاف أن يحدث به حدث، فينبغى أن يقصد مكة من أقصر طريق، ولا يتشاغل بغيره، ويروى عن العتبى. قال: كنت جالساً عند قبر النبى على فجاء أعرابى فقال: السلام عليك يارسول الله سمعت الله يقول: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد جئتك مستغفراً من ذنبى مستشفعاً بك إلى ربى ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابى فغلبتنى عينى فنمت فرأيت النبى على في في النبى الله قد غفر له النوم. فقال: ياعتبى ألحق بالأعرابي فبشره أن الله قد غفر له (ج٣ ص٥٥٠).

<sup>\*\*\*\*\*</sup> 

#### فضل الركائب التي تحمل الزائرين

قال القاضى عياض في الشفا:

حكى عن بعض المريدين أنه لما أشرف على المدينة المنورة أنشأ يقول متمثلاً:

قمسر تقطّع دونه الأوهسام فظهورهن على الرجال حرام فلها علينا حسرمة وذمام رفع الحجاب لنا فلاح لناظرى وإذا المطى بلغن أرض محمد قربننا من خير من وطىء الثرى

الحرمة « الاحترام » والذمام العهد ».

قال الشيخ النبهائى فى المجموعة جـ ٤ ص ٨٣: البيتان الأخيران هما من كلام أبى نواس فى مدح الأمين بن هارون الرشيد ، وقد أصاب هذا الشيخ الذى نقلهما إلى مدح النبى فإنه هو المستحق للمدح بهما عليه الصلاة والسلام .

米米米米米米米米

## كرامات لزائر قبر رسول الله

# صلى الله عليه وآله وسلم

قال بعضهم لزائر قبر الرسول ﷺ عشر كرامات(١):

إحداهن: يعطى أرفع المراتب.

الثانية: يبلغ أسنى المطالب.

الثالثة: قضاء المآرب.

الرابعة: بذل المواهب.

الخامسة: الأمن من المعاطب.

السادسة: التطهير من المعايب.

السابعة: تسهيل المصائب.

الثامنة: كفاية النوائب.

التاسعة: حسن العواقب.

العاشرة: رحمة ربِّ المشارق والمغارب.

ولقد أجاد من قال:

وحط عن النفس أوزارها لمن حلّ طيبة أوزارها

هنيئًا لمن زار خير الورى فإن السعادة مضمونة

<sup>(</sup>١) يخصص هذا الفضل بمن زاره صادقًا محتسباً ، وعليه فيكون الأجر على قدر نية الزائر فلا مفهوم لهذا العدد بل ما عند الله لا يحصر ولا يعد لمن كمل عنده الاستعداد في طلب المدد وهذا مقصود المؤلف .

## هيئة الروضة النبوية وتحديدها

اختلفوا في هيئة الروضة وتحديدها على أقوال:

(الأول): أنها ما سامت كلاً من طرفى المنبر والحجرة ، فتؤخذ مستوية فيدخل فيها محاذاة الحجرة من جهة الشمال وإن لم يسامت المنبر ، ومحاذاة طرف المنبر من جهة القبلة وإن لم يسامت الحجرة لتقدمه في جهة القبلة ، فتكون الروضة مربعة وهي الشلائة الأروقة ، رواق المصلّى الشريف ، والرواقان بعده إلى صف اسطوانة الوفود ، وهي التي خلف اسطوانة الحرس ، وذلك هو مسقف مقدم المسجد في زمنه عليه الله .

ويدخل فيها حينئذ موقف الصف الأول مما يلى الحجرة وجميع المصلى الشريف ، وهذا هو الأولى بالاعتماد .

وظاهر ما عليه غالب العلماء وعامة الناس كما في المنح ورجحه السمهودي في الخلاصة وأصلها ، وتبعه جمع ممن بعده من أثمتنا وغيرهم .

(وعلامة حد الروضة) الآن كما جاء في النزهة على هذا القول الراجح الأساطين المرخمة بالرخام الأبيض والأحمر المذهبة إلى حد النصف منها وعلى أطرافها قصيدة باللغة التركية مكتوبة بالنقر في حد الرخام من أعلاه محيطة بها كالطراز مطلية بماء الذهب، يقال أنشأها السلطان سليم خان، ودليل هذا القول قوله عليه الله السلطان سليم خان، ودليل هذا القول قوله عليه الله السلطان سليم خان، ودليل هذا القول قوله عليه الله السلطان سليم خان، ودليل هذا القول قوله المسلطان سليم خان،

بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » وهو حديث صحيح متفق عليه .

(الثانى): أنها ما سامت الحجرة الشريفة والقبر المنيف فقط فتؤخذ غير مستوية فتكون متسعة من جهة الحجرة ضيقه من جهة المنبر، فتكون منحرفة الأضلاع لتقدم المنبر الشريف في جهة القبر وتأخر الحجرة الشريفة في جهة الشام، فتكون كشكل مثلث ينطبق ضلعاه على قدر امتداد المنبر النبوى الشريف، وهو خمسة أشبار، كما حرره السمهودي ودليل هذا القول التمسك بظاهر لفظ البينية الحقيقية من الحديث المار، وحينئذ يخرج عنها موقف الصف الأول مما يلى الحجرة، فيكون ليس من الروضة.

(الثالث): أنها تعم جميع المسجد الموجود في زمنه وهو الذي جزم به السمعاني وغيره. ونقله الريمي عن الخطيب بن جملة ، واستدل له بقوله ﷺ: «ما بين بيتي ، وهو مفرد مضاف يفيد العموم في سائر بيوته ﷺ ويفسر هذا (وإن لم يستدل به) رواية صحيحة لأحمد: ما بين هذه البيوت » يعني بيوته ﷺ «إلى محل منبري ».

(الرابع): أنها تعم جميع المسجد في زمنه وبعده، ونقل رده السمهودي.

وقد يجمع بين الروايات السابقة بأن الروضة تطلق على أماكن متفاوتة في الفضل ، فأفضلهما ما بين القبر والمنبر ، ثم ما بين بيوته على كلها والمنبر ، ثم بقية المسجد في زمنه على ثم ما كان خارجه إلى المصلى .

( وإنظر الذخائر القدسية لعبد الحميد قدسي ) ص ١٢٧ .

\*\*\*\*\*

#### معنى كون الروضة النبوية من الجنة

اعلم وفقك الله أنّه قد اختلف في المراد بقوله على الحقيقة أو بيتى ومنبرى روضة من رياضة الجنة » هل هو على الحقيقة أو على المجاز ، فالذي عليه مالك هو الأول ، فقال : إنها روضة من رياض الجنة تنقل إليها وليست كسائر الأرض تذهب وتفنى » ووافقه على ذلك جماعة من العلماء ، وصححه ابن الحاج ، وقال ابن أبى جمرة : « ويحتمل أن تلك البقعة نفسها الآن من الجنة ، كما أن الحجر الأسود منها ، وتعود روضة فيها .

وقيل: مجاز، بمعنى أن العبادة فيها تؤدى إلى الجنة أو هى كروضة من الجنة فى نزول الرحمة وحصول السعادة بملازمة العبادة فيها سيما في عهده على المسلمة المسلمة على المسلمة المسلمة

وقد رجح الحافظ ابن حجر العسقلانى القول الأول فى موضع من الفتح . ونظر فى الثانى وقال : إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة ، والخبر مسوق لشرف تلك البقعة على غيرها . ا هـ .

فالأول هو الأرجح لوجوه ، وذلك لأن الأصل عدم المجاز إذ لامقتضى لصرف اللفظ عن ظاهره ولعلو منزلة على وليكون بينه وبين الأبوة الإبراهيمية في هذا شبه ، فالخليل خص بالحجر من الجنة والحبيب على بالروضة منها ، وأيضًا المخبر بأن الروضة من الجنة هو المخبر بأن الحجر والمقام منها .

ولا ينافى كون الروضة من الجنة حقيقة حصول الجوع والعرى فيها لاتصافها بصفة دار الدنيا ، كما أن الحجر الأسود ومقام إبراهيم من الجنة لكنهما لما نزلا بهذه الدار اتصفا بصفاتها ، فلا يلزم من انتفاء الجوع والعرى عمن حل فى الجنة انتفاؤهما فيما نقل منها ، وإلا لنفى كون الحجر والمقام من الجنة حقيقة ولا قائل به والله سبحانه وتعالى أعلم .

(الذخائر القدسية)

\*\*\*\*\*

# المسجد النبوى الشريف المدرسة الأولى في الإسلام

المسجد النبوى الشريف هو مهبط الوحى ، وتاج التاريخ الرائع وفجر الحضارة الإسلامية ، والمدرسة الأولى في الإسلام التي تخرج منها بدور العلماء والأبطال المجاهدون والقواد الفاتحون .

كم جلس فيه الرسول الأكرم يفقّه ويُعَلِّمُ ويَسُوسَ ويهيى الرجال الذين اصطفاهم الله العليم لدينه وغذاهم القرآن الكريم بهديه وربَّاهم المعلم الأعظم بتزكيته وسنته في حجر التقوى ومنبت الإيمان فنشأوا رجالاً «صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلاً »، هؤلاء الأحرار الذين فطموا أنفسهم عن الشهوات، فانطلقت تسبح في ملكوت الله تذعن للحق وتصدع بالتوحيد، وتنادى بمكارم الأخلاق، أولئك الأبطال الذين كانوا السبب في هداية الأمم وبنوا مجدًا شامخًا ونصروا الأخلاق الفاضلة فنهضت بعد كبوتها وسمت إلى أفق الفخار والخلود.

هذا المسجد النبوى: انظر إليه تغشاه الروعة والهيبة ويحوطه الجمال والجلال، هل انقطع عنه دويُّ القرآن منذ نزل فيه أو توقف فيه ذكر الله تعالى بعد أن نشأبه ؟ إنه لم يزل ولن يزال مأرزًا للإيمان ومعقلاً للفضيلة ودارًا للعلم ومشهدًا دينيًا يأخذ بالنفوس

فلا تملك حين تراه إلا أنها تأنس تارة وترهب أخرى ، تفرح طورًا وتبكى حينًا ، وتقدم وتحجم تتمثل لها مواكب الذكر والفكر فتمر بها سراعًا ، وتظهر لها أحداث التاريخ فتمتلىء عظة وعبرة ، هنا مجلس الرسول على مع أصحابه في روضته التي هي من رياض الجنة حيث كان يبلغ رسالات ربه وهذا مصلاه الذي كان يقف فيه لمناجاة مولاه فتقر بذلك عيناه .

وهذا منبره الذى كان يخطب عليه ، كأنه منذر جيش ، يقول : صبَّحكم ومسَّاكم فتوجل القلوب وتذرف العيون وترتعد الفرائض ، وهذه حجراته التى كان يأوى إليها فتستقبله أمهات المؤمنين فيتلو فيهن من آيات الله والحكمة ، « رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » .

وهذا مصلى تهجده الذى يصلى فيه نافلة من الليل ، يسأل من ربه المقام المحمود ، والهداية للأمة وإظهار الدين ، يدعو ليلاً ونهارًا ، ويتضرع سرًا وجهارًا ، وهذه سارية السيدة عائشة (رضى الله عنها) وتلك سارية أبى لبابة (رضى الله عنه) وهذه دار ابن عم الرسول ، ومأوى البتول ، حيث نشأ السبطان سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا رسول الله عليه من الدنيا .

وهذه خوخة الصديق الذي سعد هو والفاروق بصحبته وجواره في الدنيا والبرزخ والأخرى (رضى الله عنهما) هذه دار الإيمان فيها مساكن الصحابة هى - غيل الأسد - (١) ، وذلك البقيع الذي دفن فيه ألوف من أصحاب الشفيع عليه الصلاة والسلام ، وهذا أُحد جبل أهل الإيمان يشرق منه نور التوحيد ، وبقربه كان صراع الحق والباطل، فنكص الباطل مدبرًا زهوقًا وثبت الإيمان مؤيدًا محفوظًا .

وهذا العقيق (الوادى المبارك) منزل الرسول ﷺ ومصلاه . أجل. هذا مسجد بناه نبى التوحيد وبنته أيدى أهل اليقين .

الله أكبر هذا المسجد العطر وهذه طيبة الفيحاء تزدهر وهذه الروضة الغناء قد ظهرت من جنة الخلد: لا هم ولا كدر هذا العقيق وذا سلع وذا أحد يزهو بإيمانه والخلد ينتظر هذه الربوع التي كان الحبيب بها يرعى القلوب وترعاه فتدكر

لقد حظیت بصیام رمضان عدة سنین فی هذا البلد الطیب، فأقول: هنا فرض الله علینا الصیام والزکاة، وهذا باب جبریل حیث تردد بالتنزیل علی السید الأعظم الجلیل، مجالس أنس، ومرابع قدس، ومنازل قرآن، ومواقف ذكری، ما أجل هذه البشری وما أعظم تلك الذكری!! أیام وصل ووصال، هی أشرف سنی عمری وواسطة عقد فخری فی ضیافة أهل طیبة جیران المصطفی، وأهل الصدق والكمال والوفا.

<sup>(</sup>١)أي موضع الأسد، لأنهم حماة الدين وحراس الشريعة.

فيا ساكنى أكناف طيبة كلكم

إلى القلب من أجل الحبيب حبيب

\*\*\*

هناؤكمويا أهل طيبة قدحقًا

فبالقرب من خير الورى نلتمس السبقا

فيا راحلاً عنها لأمر تريده

أتطلب ما يفنى ، وتترك ما يبقى

\*\*\*\*\*

#### بناء المسجد الشريف

لما هاجر النبى على إلى المدينة كان يصلّى حيث أدركته الصلاة ، فأراد بناء مسجد للصلاة فيه ، وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة يصلى بالناس ، يجمع بهم فى مسجد بناه فى مربد سهل وسهيل ابنى رافع بن أبى عمرو ، فسأل على أبا أمامة أن يبيعه أرضًا متصلة كانت فى يده ليتيمين ، فعرض عليه أسعد أن يأخذها ويغرم عنه ثمنها لليتيمين ، فأبى على ذلك ، وابتاعها بعشرة دنانير أداها من مال الصديق (رضى الله عنه).

وكان موضع المسجد نخلاً وخربًا وقبور المشركين ، فأمر عليه السلام بالقبور فغيبت وبالعظام فنبشت ، وبالخرب فسويت ، وبالنخل فقطعت ، وجعلت عمداً للمسجد ، وأمر بعد ذلك باتخاذ اللّبن فاتخذ ، وبنى به المسجد ورفع أساسه بالحجارة ، وسقفه بالجريد ، وجعلت عمده جزوعًا (لما شكوا الحر) ، فلما وكف عليهم طينوه بالطين ، وجعلوا وسطه رحبة ، وقد عمل فيه المسلمون فكانوا يحملون لبنة ، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين : لبنة عنه ولبنة عن النبى عليه ، وكان عليه السلام يحمل معهم اللّبن ويقول :

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبَرُّ ربُّنَا وأطهر - ١١٢-

ويقول:

اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة «رواه البخاري».

ووضع الرسول ﷺ رداءه وهو ينقل فقالوا:

لئن قعددنا والنبى يعمل فداك منا العمل المضلل

واستمر المسجد على ما هو عليه فى زمن الصديق رضى الله عنه فوسعه ، عنه لاشتغاله بحروب الردة ، وأما الفاروق رضى الله عنه فوسعه ، وزاد فيه دار العباس رضى الله عنه وبناه سيدنا عثمان رضى الله عنه فى خلافته بالحجارة والقصّة (١) ، وجعل عمده حجارة ، وسقفه بالسّاج (٢) ، ونقل إليه الحصباء ، من العقيق ، ولم يزل الخلفاء والملوك يهتمون بعمارة المسجد النبوى الشريف ويبذلون نفائس الأموال فى ذلك .

<sup>(</sup>١) القَصَّة بالفتح الجصُّ وهي لغة حجازية.

<sup>(</sup>٢) نوع من الشجر.

#### المدينة المنورة تحتفل بمقدم النبى

# صلى الله عليه وآله وسلم

روى البيهقى «فى دلائل النبوة» بسنده إلى البراء بن عازب ، قال : «أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله على مصعب بن عمير وابن أمِّ مكتوم ، وكانا يقرآن القرآن ، وفى رواية : «فجعلا يقرئان الناس القرآن ، ثم جاء عمار بن ياسر وسعد وبلال ، ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين ، ثم جاء رسول الله على فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء قط فرحتهم به ، حتى رأيت الولائد والصبيان يسعون فى الطرق ويقولون : جاء رسول الله على المدينة فرحوا بشىء قط فرحتهم به ، حتى رأيت الولائد

وفى رواية أخرى قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة فى الطريق، وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: «جاء رسول الله على جاء محمد، جاء رسول الله على جاء محمد، الله أكبر، جاء محمد، جاء رسول الله على فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر. رواه البخارى عن عبد الله بن رجاء، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسرائيل: أنبأنا أبو عمرو الأديب، قال: أنبأنا أبو بكر الإسماعيلى قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة جعل النساء والصبيان يقلن:

طلع البدر علينا \*\*\* من ثنيات الدوداع وجب الشكر علينا \*\*\* مسادعا لله داع

وفى رواية عن أنس قال: «إنى لأسعى فى الغلمان وهم يقولون: جاء محمد، فأسعى ولا أرى شيئًا ثم يقولون: جاء محمد، فأسعى ولا أرى شيئًا ، حتى جاء النبى على وصاحب أبو بكر فكنا فى بعض جدر المدينة ثم بعثنا رجلاً من بعض البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار، حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين، فأقبل رسول الله على وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت ترائينه، يقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ قال: فما رأينا منظرًا شبيهًا به يومئذ! قال أنس: «فلقد رأيت يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أر يومين شبيهًا بهما».

وفى رواية أخرى قال أنس: «شهدت يوم دخل النبى عَلَيْهُ المدينة فلم أريومًا أحسن ولا أضوأ منه ».

وفى رواية عن أنس قال: « قدم رسول الله ﷺ المدينة فلما دخل المدينة جاءت الأنصار برجالها ونسائها فقالوا: إلينا يا رسول الله فقال: دعوا الناقة فإنها مأمورة ، فبركت على باب أبى أيوب ، قال: فخرجت جوارى بنى النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن:

نحن جـوارٍ من بني النجـار يا حبـذا محمـدٍ من جـار

فخرج إليهن رسول الله ﷺ فقال أتحبوننى ، فقالوا : إى والله يا رسول الله . فقال : أنا والله أحبكم أنا والله أحبكم . (ثلاث مرات) .

\*\*\*\*\*

### من آداب الزيارة النبوية

ينبغى لمن وفقه الله تعالى ، ووصل إلى المدينة المنورة أن يتمسك بالآداب الشرعية في تلك الرحاب الطاهرة والمنازل المباركة ، فيستشعر شرف المكان بالفضل الثابت بالعيان .

فإذا دخل المسجد النبوى ، يدخل بسكينة ووقار واحترام وهدوء تام ، ولا يرفع صوته ، لأن رفع الصوت في المسجد منهى عنه ، وهو في مسجد النبي عليه أشد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربًا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده عليه أنهما يفعله بعض جُهّال العامة من رفع الصوت من أقبح المنكرات، اه.

وليست هناك صيغة مخصوصة للزيارة يسن التزامها ، أو التقيد بها ، بل لو صلى على النبى على النبى على النبى على النبى على السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ، السلام عليك يا أبا حفص عمر ، كلما دخل المسجد ، فقد كان ابن عمر إذا دخل المسجد يقول : السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت ، ثم ينصرف .

قــال شـيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله يا خِيـرة الله من خلقه، يا أكرم الخلــق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كلــه من صفاته، بأبي هو وأمى ﷺ ».

وينبغى أن يحترس ممّا يفعله بعض الجهال أمام الحجرة من تمسح ونحوه ، فلا يتسلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ، وألا يتصنع وجدًا أو حالاً أو شوقًا كاذبًا ليفعل ذلك ، فإن المتشبع بما ليس عنده كلابس ثوب زور .

وقد حفظ الله تلك الرحاب من كل ما ينافى التوحيد ، ولا يوجد بين الأمة المسلمة ـ بحمد الله ـ من يعتقد فيه ، أو فى قبره على اعتقادًا باطلاً ، استجابة لدعائه على حين قال : اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد » وتحقيقًا لما أخبر به أنه : « لا يجتمع دينان بجزيرة العرب ، وأن الشيطان قد أيس أن يعبد بالجزيرة إلهًا » .

ولا تظنن أن ما يفعله بعض الناس مما ظاهره ينافي التوحيد إلا صادرًا عن جهل يحتاج إلى تعليم وتنبيه .

قال الشيخ ابن القيم:

ولقد نهانا أن نصير قبره عيدًا حذار الشرك بالرحمن ودعا بأن لا يجعل القبر ، الذى قد ضمه وثنًا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان

وينبغى للمسلم أن يتأدب فى تلك الحضرة ملاحظًا أنه ﷺ يشعر به ويعرفه ، ويرد عليه السلام ، ويعلم موقفه ، وإن حرمته ميتًا كحرمته حيًا .

قال الشيخ ابن القيم:

فإذا أتينا المسجد النبوى صدّ ثم انثنينا للزيارة نقصد القافنقوم دون القبر وقفة خاضع فكأنه في القبسر حي ناطق ملكتهم تلك الهابة فاعترت وتفجرت تلك العيون بمائها وإني المسلّم بالسلام بهيبة لم ترفع الأصوات حول ضريحه إلى آخر القصيدة:

سينا التحية أوّلاً ثنتان بر الشريف ولو على الأجفان متذلل في السر والإعلان فالوا قفون نواكس الأذقان تلك القوائم كثرة الرَّجفان ولطالما غاضت على الأزمان ووقار ذي علم وذي إيمان كلا ولم يسجد على الأذقان

وينبغى لمن وصل إلى المدينة المنورة أن يجتهد في المحافظة على الصلاة بالمسجد النبوى المشرف ، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة (رضى الله عنه) أن النبي عَلَيْ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» (١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان ، وللحديث روايات مختلفة ومعناها جميعاً واحد .

قال النووى: وهذا التفضيل يعم الفرض والنفل. ويعم المسجد القديم وما أضيف إليه من جديد الآن وقبل الآن، فقد روى عنه ﷺ أنه قال: «لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدى» وهذا الحديث إن صح فهو من أعلام نبوته ﷺ.

وينبغى أيضًا أن لا ينسى روضة الجنة فى الدنيا ، ففى الصحيح مرفوعًا : « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة» وأن يجتهد لفظ : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة» وأن يجتهد فى الصلاة فيها ، لكن بشرط ألا يؤذى أحدًا بالمزاحمة والمدافعة ولا يتأخر فى الحضور إلى المسجد، ثم يتوجه إلى الروضة للصلاة فيها فيؤذى المصلين ، ويتخطى الرقاب ، ويقطع الصفوف ، فيها فيؤذى المصلين ، ويتخطى الرقاب ، ويقطع الصفوف ، ويشوش على الذاكرين ، ويسبب المخاصمة والمجادلة التى قد تخرج إلى المشاتمة والقول القبيح ، فهو بهذا قد ارتكب الحرام للوصول إلى السنة ، فوقع فى الشر من حيث أراد الخير .

<sup>\*\*\*\*\*</sup> 

#### دار الإيمان والتوحيـــد

المدينة المنورة ، الدار الطيبة والبقعة المحببة المطيبة ، دار السنة والهجرة ، ومدخل الصدق والإيمان . سماها الله تعالى : «طابة» في الصحيح وسماها رسول الله على : «طيبة » وكان يطلق عليها من قبل : يشرب ، وسميت في القرآن كذلك ، حكاية عن قول من قالها من المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، وقد جاء النهى عن تسميتها بذلك ، لأنه مأخوذ من «الثرب» وهو الفساد أومن « التثريب» وهو التوبيخ والملامة ، وكان رسول الله على الاسم الخبيث .

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب (رضى الله عنه ) قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمى المدينة يشرب فليستغفر الله ، هي طابة ».

وجاء أن من قال: يثرب فكفارته أن يقول: «المدينة » عشر مرات .

والمدينة حرم مقدس مشرف ، ثبت تحريم صورها وشجرها على الحلال ، والمحرم لله ، كما هو مذهب الجمهور لقوله علي في الصحيح (كما عند مسلم): "إن إبراهيم حرم مكة وإنى

حرمت المدينة ، ما بين لا بيتها حرام لا يقطع عضاها (١) ولا يصاد صيدها » ا . هـ . لكن مكة يضمن صيدها وشجرها ، وفي ضمان صيد المدينة وشجرها خلاف .

والمدينة المنورة بلدة مباركة الطعام والشراب ، لأن النبى على المنورة دعا لأهلها بالبركة في صاعهم ومدهم ومكيالهم، والمدينة المنورة محفوظة لا يدخلها الدجال ، ففي الصحيحين قال رسول الله على : "إن الدجال لا يطأ مكة ولا المدينة وأنه يجيء ينزل في ناحية المدينة ، فترجف ثلاث رجفات ، فيخرج إليه كل كافر ومنافق » .

وفى رواية: « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ».

والمدينة المنورة محفوظة لا يدخلها الطاعون ، ففى الصحيحين قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال » والأنقاب جمع نقب ، وهو الطريق على رأس الجبل ، وأنقاب المدينة طرقها وفجاحها .

والسر في ذلك الطاعون وباء عند الأطباء ، وقد صح أنهم لما قدموا المدينة وأصابتهم أمراض عظيمة وحمى شديدة دعا لهم

<sup>(</sup>١) كل شجر يَعْظُم وله شوك.

النبى ﷺ فكشف ذلك عنهم ، وقال : « اللهم انقل وباءها إلى خم » وخم مكان على ثلاثة أميال من الجحفة التي هي جهة رابغ .

قال القرطبى: الطاعون هو الموت العام الفاشى، نعنى بذلك أنه لا يكون بالمدينة من الطاعون مثل ما يكون فى غيرها من البلاد، كالذى وقع فى عمواس، وقد أظهر الله صدق رسول الله عليه فإنه لم يسمع من النقلة ولا من غيرهم من يقول: إنه وقع فيها طاعون عام، وذلك ببركة دعائه عليه حيث قال: «اللهم صححها لنا».

والمدينة المنورة لا تقبل خبثًا ، فهى كالكير فى إزالة الخبث عنها ، كما فى الصحيحين : أن أعرابيًا بايع النبى على فأصابه وعك بالمدينة ، فقال : يا محمد أقلنى بيعتى ، أى أعفنى من مبايعتك ، فأبى رسول الله على ، فخرج الأعرابى ، فقال على : إنما المدينة كالكير تنفى خبثها وتنصع طيبها ، أى يخلص وتشتد رائحته ، قال بعضهم : هذا خاص بزمن حياته على وصحح النووى أنه عام يشمل كل زمان .

فقد جاء في الحديث الصحيح: « لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها ، كما ينفى الكير خبث الحديد » قال الزركشى: هذا والله أعلم: زمن الدجال.

والمدينة المنورة لا يَدَعُها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من

هو خير منه ، ومعنى ذلك أن الذى يخرج عن المدينة راغبًا زاهدًا فيها ، إنما هو جاهل بفضلها ، وفضل القيام بها ، أو كافر بذلك ، وكل واحد من هذين إذا خرج منها ، فمن بقى من المسلمين خير منه وأفضل منه على كل حال . وقد قضى الله تعالى بأن مكة والمدينة لا تخلوان من أهل العلم . والفضل والدين ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وفى المدينة المنورة المسجد الذى أسس على التقوى مسجد قباء الذى جاءت الإشارة إليه فى قول تعالى: ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ﴾.

وقد سأل أبو سعيد (رضى الله عنه) رسول الله ﷺ عن المسجد الذي أسس على التقوى ، فقال: «هو مسجدكم هذا » وجاء في رواية أخرى: أنه المسجد النبوى ».

والحق أن كلاً منهما أسس على التقوى . وقد أخرج الترمذي أن النبي ﷺ قال : « الصلاة في مسجد قباء كعمرة » .

وأخرج ابن ماجة بسند جيد عن سهل قال : قال رسول الله على الله عن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة » ورواه أحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد.

وقد كان ﷺ يأتى مسجد قباء راكبًا وماشيًا كل سبت ، وتارة يوم الاثنين ، وصبيحة اليوم السابع عشر من رمضان فيصلى فيه .

وقد حث على الإقامة بها ، ووعد من صبر على الأوائها وشدتها أن يكون له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة . ودعا على من أحدث بها وأساء وأتى إثمًا ، أو أعان على ذلك فقال : « من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، الايقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً » أى لا يقبل منه فرضًا ولا نفلاً .

ودعا على من آذى أهلها وأرادهم بسوء بأن يذيبه الله فى النار ذوب الرصاص ، أو ذوب الملح فى الماء » قال : « اللهم اكفهم من دهمهم ببأس » رواه البزار بإسناد حسن .

\*\*\*\*\*

# رأى ابن الجوزي في الاحتفال بالمولد النبوي

قال العلامة الجردانى فى « فتح العلام بشرح مرشد الأنام»: ومن أجل ما ابتدع بل من أجل القربات والطاعات ما جرت به العادة من العناية بالمولد الشريف ، والفرح فيه بسيد السادات ، وإطعام الطعام ، ومواساة المحاويج وقراءة قصة المولد الشريف .

قال ابن الجوزى: ومما جرب: «أن من عمل المولد كان أمانًا له فى ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل المرام». وقد جاء أنه عليه لما ولد ذهبت ثويبة، (جارية أبى لهب) فبشرت مولاها أبا لهب بولادته على فأعتقها وأمرها برضاعته، فجوزى بأن يخفف عنه فى النار. كل ليلة اثنين، فإذا كان هذا حال من صرح القرآن بذمه، فما ظنك بالمسلم الذى يفرح بمولده على ، ويبدى ما تصل إليه قدرته فى محبته، لعمرى إنما يكون جزاؤه من الله الكريم، أن يدخله بفضله جنات النعيم.

ومن أجل ما ابتدع أيضًا ما جرت به العادة من قيام الناس ، حين ذكر مولده عليه فيستحب ذلك ، لما فيه من تعظيمه ، وإظهار الفرح به ، والسرور ، بل وأفنى بعض الحنفية بكفر من يتركه ، حين يقوم الناس ، ولعمرى إذا لم يُقَم لقدومه ، ولو عند ذكر مولده ، فلمن يقام ، لكن ذكر العلامة الحلواني في مواكبه : «أنه ينبغي أو يجب تركه إذا ذكر الخطيب ذلك ، أو أدى القيام إلى التشويش وعدم الإنصات . ا . ه .

## من أحسن الصيغ للسلام على النبي

# صلى الله عليه وآله وسلم

ومن أحسن ما يقول الزائر: السلام عليك يا سيدى يا رسول الله ، سمعت الله يقول: [ أو يا خير الرسل. إن الله أنزل عليك كتابًا صادقًا] قال فيه ، « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا » وقد جئتك مستغفرًا من ذنبى ، مستشفعًا بك إلى ربى ، وفي رواية أخرى: «إنى جئتك مستغفرًا ربك عز وجل من ذنوبى » .

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

فطاب من طيبهن القاع والأكم

نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه

## فيه العفاف وفيه الجود والكرم

فقد جاء عن محمد العتبى (شيخ إمامنا) (رضى الله عنهما) أنه سمع أعرابيًا قال ذلك عند القبر المكرم، وانصرف، فرأى العتبى رسول الله ﷺ في المنام، يقول: يا عتبى ألحق بالأعرابي، وبشره بأن الله قد غفر له.

وروى بعض الحفاظ عن أبى سعيد السمعانى ، أنه روى عن على كرم الله وجهه : أنه بعد دفنه على الله وجهه : أنه بعد دفنه على الله وجهه الله وحمله الله وجهه الله وحمله الله

فرمى نفسه على القبر الشريف (على ساكنه الصلاة والسلام) ، وحثا من ترابه على رأسه ، وقال : يا رسول الله ، قلت : فسمعنا قولك ، ووعيت عن الله تعالى كما وعينا عنك ، وكان فيما أنزل عليك قوله تعالى : «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا » وقد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لى إلى ربى ، فنودى من القبر الشريف أنّه قد غفر لك .

ذكر هذه القصة شارح الإقناع ، وتقى الدين بن تيمية وابن القيم وابن عساكر وابن الجوزى ، وأقرها الحافظ ابن كثير ، ويتأكد تجديد التوبة في هذا الموقف الشريف ، وسؤال الله تعالى أن يجعلها توبة نصوحًا ، والاستشفاع به ﷺ في قبولها ، والإكثار من الاستغفار والتضرع بتلاوة الآية المذكورة . وأن يقول بعدها : وقد ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا ، وأتيت بجهلى وغفلتى أمرًا كبيرًا ، وقد وفدت عليك زائرًا وبك مستجيرًا ، وجئتك مستغفرًا من ذنبي ، سائلاً أن تشفع لى إلى ربى ، وأنت شفيع المذنبين ، المقبول الوجيه عند رب العالمين ، وها أنا ذا معترف بخطىء مقر بذنبي ، متوسل بك إلى ربى ، وأسأل الله البر الرحيم بك ، أن يغفر لى ، ويميتني على سنتك ومحبتك ، ويحشرني في زمرتك ، ويوردني وأحبائي حوضك ، غير خزايا ولا نادمين ، واشفع لي يا رسول الله رب العالمين ، وشفيعَ المذنبين ، فها أنا ذا في حضرتك

وجوارك، وننزيل بابك ، وعلقت بكرم ربى الرجاء ، لعله يرحم عبده وإن أساء ، ويعفو عما جنى ، ويعصمه فى ما بقى من الدنيا ، ببركتك وشفاعتك يا خاتم النبيين ، وشفيع المذنبيين .

أنت الشفيع وآمالي معلقة

وقد رجوتك يا ذا الفضل تشفع لى

هـذا نـزيلك أضحى لا مـلاذ لـه

إلا جنابك يا سؤلى ويا أملى

وقال غيره:

ضيف ضعيف غريب قد أناخ بكم

ومستجير بكم يا سادة العرب

يا مكرمي الضيف يا عون الزمان ويا

غوث الفقير ومرمى القصد والطلب

هذا مقام الذي ضاقت مذاهبه

وأنتُم في الرجا من أعظم السبب

أو يقول بعد الآية المذكورة أيضًا: نحن وفدك يا رسول الله ﷺ وزوارك ، جئناك لقضاء حقك ، والتبرك بـزيارتـك ، والاستشفاع

بك ، مما أثقل ظهورنا ، وأظلم قلوبنا ، فليس لنا يا رسول الله شفيع غيرك نؤمله ، ولا رجاء غير بابك نصله ، فاستغفر لنا واشفع لنا عند ربِّكَ ، واسأله أن يمن علينا بسائر طلباتنا ، ويحشرنا فى زمرة عباده الصالحين ، والعلماء العاملين .

\*\*\*\*\*

# فضائل نبوية قرآنية

قال بعضهم :

ألم يُرضك الرحمن في سورة الضحي

وحاشاك أن ترضى وفينا مُعلَّبُ

أترضى مع الجاه المنيع ضَياعنا

ونحـن إلى أعتاب بابك نُنسب

أفضها علينا نفحة نبوية

تلم شتات المسلمين وتسرأب

وقال غيره :

قرأنا فيى الضحي ولسوف يعطي

فَسَرَّ قسلسوبنَسا ذاك العطساء

وحساشا يا رسول الله ترضى

وفينا من يعنذ با و يساء

وقال غيره :

كيف السبيل إلى تقصى مــدح من

قال إلاله له \_ وحسبك جاها \_ :

#### إن اللذين يبسايعونك إنمسا

\_ فيما يقول \_ : « يبايعون الله »

وقال الشيخ القلقشندي الأديب الكبير المصرى:

إنى أؤمل ما أرجو بطلعته

فوجهه النسيِّر المامون مامولُ

ماذا أقول وما في زخرف الشعرا

مِن بعد ما فُصَّلَتْ حَمة تنزيلُ

#### « كيف كانت عبادة رسول الله على قبل البعثة »

إن العلماء اختلفوا: هل كان على قبل بعثه متعبدًا بشرع من قبله أولا؟ . فقال الجمهور: لم يكن متعبدًا بشيء ، واحتجوا بأن ذلك لو وقع لنقل ، ولما أمكن كتمه ، ولا ستره في العادة ، ولافتخر أهل تلك الشريعة ، واحتجوا به عليه على فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا أنه لم يكن متعبدًا بشرع نبي قبله ، وذهبت طائفة : إلى امتناع ذلك عقلاً ، قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعًا ، وقد عرف تابعًا . وذهب آخرون إلى التوقف في أمره على وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك لأنه لا قاطع من الجانبين وإلى هذا لاهب إمام الحرمين .

وقال آخرون : كان عاملاً بشرع من قبله ، ثم اختلفوا ، فتوقف

بعضهم عن التعيين وأحجم ، وجسر عليه بعضهم . ثم اختلف المعينون ، فقيل : نوح ، وقيل : إبراهيم ، وقيل : موسى ، وقيل عيسى ، وقيل : آدم عليهم الصلاة والسلام ، فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة ، وأظهرها الأول ، وهو الذي عليه الجمهور ، وأبعدها مذهب المعينين ، إذا لو كان شيء لنقل كما مر .

وزعم بعض من لا تحقيق عنده ولا اطلاع على حقائق الكتاب والسنة : أن نبينا عَلَيْةِ كان على شريعة إبراهيم عَلَيْةِ وليس لـه شرع منفرد به ، وإنما المقصود من بعثته ، إحياء شرع إبراهيم تمسكًا بظاهر قوله تعالى : ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا ﴾ فزعمه بالغلط بل بالخرافة أشبه ، ومن ثمَّ قالوا : إن مثله لا يصدر إلا من سخيف العقل ، كثيف الطبع ، وإنما المراد بهذه الآية : الاتباع في التوحيد الخاص بمقام الخلة الذي هو مقام إبراهيم المشار إليه بصيغة: «حنيفًا وما كان من المشركين♦ والمتسبب عن تفويضه المطلق لما ألقى في النار ، وجاء إليه جبريل عليهما السلام قائلاً له : ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا ، فوصل غاية من التفويض لم يصل إليها أحد قبله ولا بعده إلا نبينا محمد ﷺ فإنه وصل إليها وارتقى بغايات لا يعلمها إلا خالقه وبارتُه المنعم عليه بما لم يؤته لغيره . ومن ثمّ يقول إبراهيم «عليه الصلاة والسلام» عند مجىء الناس إليه فى ذلك الموقف العظيم للشفاعة العظمى فى فصل القضاء قائلين له: إن الله اصطفاك بالخلة: «إنما كنت خليلاً من وراء وراء، فأعلمهم أنه وإن كان خليلاً لكنه متأخر الرتبة عن غيره، المنحصرة فى نبينا على ونظير تلك الآية السابقة: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» فالمراد الأمر بالاقتداء فى التوحيد وما يليق به من المقامات العلية التى ترجع إلى الأصول لا إلى الفروع، إذ كان منهم من ليس رسولاً أصلاً كيوسف «عليه السلام» على قول، والباقون كانت فروع شرائعهم مختلفة، فاستحال حمل الأمر على الاقتداء بهم على ذلك.

وقال شيخ الإسلام « السراج البلقيني » في شرح البخارى : «ولم يجيء في الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبده عليه قبل البعثه ، لكن روى ابن اسحق وغيره أنه عليه كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرًا من السنة يتنسك فيه ، وكان من نسك قريش في الجاهلية أن يطعم الرجل من جاءه من المساكين ، حتى إذا انصرف من بيته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة .

وحمل بعضهم التعبد على التفكر ، قال : وعندى أن هذا التعبد يشتمل على أنواع ، وهى الاعتزال عن الناس - كما صنع إبراهيم ﷺ باعتزال قومه ، والانقطاع إلى الله تعالى \_ فإن انتظار

الفرج عباده ، كما رواه على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) مرفوعًا ، وينضم إلى ذلك التفكر ، ومن ثَمَّ قال بعضهم : كانت عبادته ﷺ في حراء التفكر .

(انظر فتاوي ابن حجر الهيثمي).

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### صلوات مأثورة لرؤية الحبيب

# «صلى الله عليه وآله وسلم»

نقل الشيخ الغزالى فى الإحياء عن بعض العارفين نقلاً عن العارف المرسى ( رضى الله عنه ) أن من واظب على هذه الصلاة: وهى: « اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم: فى اليوم والليلة خمسمائة مرة، لا يموت حتى يجتمع بالنبى عليه يقظة ».

ونقل عن الإمام اليافعى فى كتابة « بستان الفقراء » أنه ورد عن النبى على يوم الجمعة ألف مرة بهذه النبى على يوم الجمعة ألف مرة بهذه الصلاة وهى : « اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبى الأمى » فإنه يرى ربه فى ليلته ، أو نبيه ، أو منزلته فى الجنة ، فإن لم ير فليفعل ذلك فى جمعتين ، أو ثلاث أو خمس ، وفى رواية زيادة « وعلى آله وصحبه وسلم » .

وفى كتاب «الغنية » للقطب الربانى سيدى عبد القادر الجيلانى [حديث] عن الأعرج عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: « من صلى ليلة الجمعة ركعتين ، يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة ، وخمس عشرة مرة « قل هو

الله أحد »، ويقول في آخر صلاته ألف مرة « اللهم صل على سيدنا محمد النبى الأمى ، فإنه يرانى في المنام ولا تتم له الجمعة الأخرى إلا وقد رآنى ومن رآنى فله الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ا . ه. .

\*\*\*\*\*

## مقام العبودية (أشرف مقاماته ﷺ)

« سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير » .

قوله: بعبده، لم يقل بنبيه ولا برسوله، إشارة إلى أن وصف العبودية أخص الأوصاف وأشرفها لأنه إذا صحت نسبة العبد لربه بحيث لا يشرك في عبادته له أحدًا، فقد فاز وسعد، ولذا ذكره الله تعالى في المقامات الشريفة كما هنا.

وفي مقام الوحى قال: «فأوحى إلى عبده ما أوحى» الآية.

وفى مقام الدعوة قال الله تعالى: « وأنه لمَّا قام عبد الله يدعوه » ولذا قال القاضى عياض ( رحمه الله تعالى ):

ومما زادنی شرفًا وتیها وکدت بأخمصی أطأ الشریا دخولی تحت قولك یا عبادی وأن صیرت أحمد لی نبیًا وهناك وجه آخر وهو خوف ضلال أمته به ﷺ كما ضلت أمة عیسی به علیه السلام ، حیث قالوا: ابن الله .

وقوله: بعبده أى بروحه وجسمه على الصحيح، ثم قال عند قوله تعالى: « إنه هو السميع البصير » المشهور أن الضمير عائد على الله تعالى ، أى هو السميع للأقوال ، البصير بالأحوال والأفعال ، وقيل: الضمير عائد على النبي علي ، وحكمة الإيتان

بهذين الوصفين: « الثناء على رسول الله على ، حيث شاهد ما شاهد ، وسمع ما سمع ، ولم يزغ بصره ولم يدهش سمعه فهو نظير قوله تعالى: « ما زاغ البصر وما طغى » إشارة إلى علو مقامه ورفعة شأنه على فيكون على قد وصف بأنّه السميع والبصير.

\*\*\*\*\*

## الفاتح الخاتم ( شرح صلاة الفاتح )

«اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفتح لما أغلق»، أى أنه على فتح ما كان غير مفتوح من الشرائع لأن رسالة كانت بعد الفترة (زمن الجاهلية) وفتح الله به على عباده أنواع الخيرات وأبواب السعادة الدنيوية والأخروية ، فكل الأرزاق من كفه ، وفى الحديث: «أوتيت مفاتيح خزائن السموات والأرض» أى التى قال الله تعالى فيها: «له مقاليد السموات والأرض»، أى مفاتيحها، فقد أعطاها عز وجل لحبيبه على أله وفى الحديث أيضًا: «الله معط وأنا القاسم».

« والخاتم لما سبق » من النبوة والرسالة فإنه لا نبى بعده ولا رسول يجدد شريعته ، وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء يكون على شريعة نبينا على ومن أمته ، كما أن الخضر وإلياس يعبدان الله بشريعته ومن أمته .

"والناصر الحق بالحق"، أى ناصر الدين الثابت عند الله ، الذى قال الله تعالى فيه: "ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه "أى إنه فى نصره لدينه على ملازم للحق ودائر معه ومقوى للدين الحق بالحجج الحقة وبالقتال الحق المأمور به من الله، أو المراد بالحق الثانى هو الله تعالى ، لأنه اسم من أسمائه ، فيكون

المعنى المؤيد للدين بربه تعالى: ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ « والهادى إلى صراطك المستقيم ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم » (١).

(۱) والجملة الأولى من هذه الصلاة مذكورة في الصيغة التي كان يعلمها الإمام على بن أبي طالب (رضى الله عنه) وقد رواها ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿إِن الله وملائكته يصلون على النبي . . . ﴾ الآية وقال: قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى: سلامة الكندى هذا ليس بمعروف ولم يدرك علياً . ا هـ وسلامة الكندى هذا من التابعين وهو الذي روى الصيغة عن الإمام على (رضى الله عنه): قال الشيخ على القارى في شأن الحديث: وهو موقوف وقد صح سنده قال الدلجى: لكن أُعِل و إن صُحِحَ سنده بأن روايته عنه مرسلة إذ لم يدركه . ا هـ وهـ ومردود بما ذكره ابن حبان أنه روى عن على وروى عنه نوح بن قيس الطاحى . ا هـ ومثل هذا لايقال في الإرسال . انتهى كلام القارى جـ ٢ من شرح الشفا ص ١٢٤ .

هذا وقد اعترض البعض على فضيلة المؤلف فى شرحه لهذه الصلاة عندما قال: إن مقاليد السموات والأرض (أى مفاتيحها) أعطاها الله عز وجل لنبيه ﷺ وجعلوا المعنى بعمومه وظنوا أن مقاليد السموات والأرض بمعنى الأمر والتدبير والخلق والايجاد وهو اعتراض غير صحيح وحاشا أن يعتقد هذا مسلم أو يقول به .

وقد جاء في لسان العرب: المقاليد هي المفاتيح جمع إقليد بمعنى مفتاح وهي أيضا ، الخزائن جمع مقلاد بمعنى خزانة ، اه. . ومعنى الآية أن الله وحده له مفاتيح السموات والأرض وخزائنها وليس لأحد سواه يقول تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ ويقول سبحانه: ﴿ وان من شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ . ومما لاشك فيه أن الله تعالى له أن يعطى من مفاتيح علمه وخيره من يشاء من عباده منة منه وفضلا يقول تعالى ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول ﴾ وأعظم وأكرم من اصطفى وارتضى من رسله حبيبه محمد على . وروى البخاري عن عقبة بن عامر (رضى الله عنه) خرج النبي على يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. فقال: إنى فرطكم وأنا شهيد عليكم إنى والله لأنظر إلى حوضى الآن وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. . (كتاب المناقب وكتاب الجنائز وكتاب المغازى) [فتح البارى جـ ٦ / ٤٧٩].

وأخرج الطبراني عن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) عن النبي على قال: أعطيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: ( التي في قوله تعالى: ان الله عنده علم الساعة ) الخ

وأخرج الطبرانى أيضًا والإمام أحمد عن ابن عباس « رضى الله عنهما » عن النبى على المعلى الم يعط أحد من الأنبياء قبلى ، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لى التراب طهوراً وجعلت أمتى خير الأمم » وإذا كان الأمر كذلك فأى غضاضة ونكارة فى قول المؤلف : إن الله أعطى حبيبه على السموات والأرض بمعنسى المفاتيح ؟ .

# يا أيها الرسول بلغ

﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس العلم أن ما أوحى إلى رسول الله على ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، قسم أمر بتبليغه وهو القرآن والأحكام المتعلقة بالخلق عمومًا فقد بلغه على ولم يزد عليه حرفًا ولم يكتم منه حرفًا ، ولو جاز عليه الكتم لكتم آيات العتاب الصادرة له من الله كآيات. «عبس وتولى» ، وآية «ما كان لنبى أن يكون له أسرى» ، وسورة تبت يدا أبى لهب ، ولفظ قل من آية قل يا أيها الكافرون و قل أعوذ برب الناس وقد شهد الله له أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس وقد شهد الله له بتمام التبليغ حيث أنزل عليه قبل وفاته على اليوم أكملت لكم دينكم .

وورد أنه قال لعزرائيل حين قبض روحه اقبض فقد بلغته .

وما أمر بكتمه ﷺ ولم يبلغ منه حرفًا وهو جميع الأسرار التي لا تليق بالأمة. وما خير في تبليغه وكتمه فقد كتم البعض وبلغ البعض وهو بعض الأسرار التي لا تليق بالأمة ولذا ورد عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال: «أعطاني حبيبي جرابين من العلم لو بثثت لكم أحدهما لقطع مني هذا الحلقوم »(١).

<sup>(</sup>١) قال الطيبي روينا هذا في صحيح البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة =

= رضى الله عنه وقال الألوسي في تفسير الآية الكريمة: ان ذلك هو علم الأسرار الإلهية وعلم

الحقيقة وإلى هذا أشار رئيس العارفين «على زين العابدين» حيث قال :

إنى لأكتم من علمى جـــواهــره وقــد تقــدم فى هــذا أبــو حسن فـرب جــوهـر علم لـو أبـوح بـه ولاستحل رجــال مسلمــون دمى

كيلا يسرى الحق ذو جهل فيفتنا إلى الحسين ، وأوصى قبله حسنا لقيل لى : أنت ممن يعبد الوثنا يسرون أقبح ما يأتونه حسنا

(روح المعانى للألوسى جـ٦ / ١٩٠).

وهذا العلم لا يرجع الى أحكام التشريع التى امر على بتبليغها فإنه لم يكتم منها شيئًا ، وأما من يحتج بالآية الكريمة على أنه ليس هناك علم خاصٌ من قبيل الأسرار والمعارف الإلهية فقد كذب ووقع في الباطل والضلال ، فإن الآية لا شأن لها بذلك فهى تأمر النبي على بتبليغ ما أنزل إليه من ربه ( من القرآن والأحكام ) لا بتبليغ ما فتح به عليه من المعارف والأسرار وما عرفه الحق سبحانه من العلوم والأحوال ، وأيضًا يدل سياق الآية على أن التبليغ المأمور به على هو تبليغ ما أنزل إليه من القرآن في أمر خاص بتقريع أهل الكتاب وكشف أباطليهم ودحض حجحهم لأن الآية نزلت في المدينة من آخر ما نزل وقد أدى الرسول على الرسالة وأكمل الدين .

فالمعنى إذاً بلغ ما أنزلناه إليك بشأنهم ولا تخش كيدهم فهو مصروف عنك بدليل « والله يعصمك من الناس » ففيها تثبيت للنبى على وطمأنينة لقلبه ، وليس فى الآية ما يشير إلى نفى العلوم والمعارف والأسرار التى يخص الله بها من يشاء من عباده . اهد فتأمل .

#### رؤيا النبي

# «صلى الله عليه وآله وسلم»

عن أنس ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله على الله على الله الله على الله عنه ) قال : قال رسول الله على المخارى فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى الخرجه أحمد والبخارى والترمذى عن أنس .

وقال على الشيطان لا يتزايا بين المنطان لا يتزايا بين أخرجه أحمد والبخارى ومسلم ، عن أبى قتادة رضى الله عنه ، وقال على : « من رآنى فقد رأى الحق ، فإن الشيطان لا يتكوننى » أخرجه البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فالنبى على مظهر من مظاهر الحق ، وكل ما يسمع منه فإنه من الحق .

وقال على الشيطان أن يتمثل بي الخرجة الترمذي عن أبى هريرة (رضى الله عنه) وقال على المناه في الخرجة الترمذي عن أبى هريرة (رضى الله عنه) وقال على الله من رآنى في المنام فقد رآنى إنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثل في بي الخرجة الترمذي عن أبى هريرة (رضى الله عنه) وقال على الله في «من رآنى في المنام فقد رآنى إنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثل في صورتى » أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة عن جابر (رضى الله عنه).

وقال على اليقطة » « ولا يتمثل الشيطان بي » أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة ( رضى الله عنه ) وهذه الأحاديث كلها في أعلى درجة من الصحة ، وأما ما اتفق عليه البخاري ومسلم فقد قال علماؤنا : إنه يلحق بالمتواتر، كيف وقد روى ذلك معهما الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود ، فقد ترقت فوق درجة الصحة ولحقت بالمتواتر .

وروینا فی صحیح البخاری ومسلم عن أبی هریرة (رضی الله عنه ) قال : سمعت رسول الله ﷺ یقول : « من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتخیل بی ، ورؤیا المؤمن جزء من ستة وأربعین جزءًا من النبوة » .

فقد جاء لفظ عدم مماثلة الشيطان له من وجوه ، قال : « أن الشيطان لا يتمثل بى » وقال : « لا يتكوننى » ، وقال : « لا يتخيل بى » وَقَال نا له من لغات التمثيل إلا وقد ذكرها ، فلم يبق في عدم مماثلة الشيطان له شك ولا شبهة لا في اليقظة ولا في المنام ، قال ابن الباقلاني : معنى الأحاديث أن رؤياه والمناه موال أحلام ، ولا من تشبهات الشيطان » ، وقال وليست بأضعاث أحلام ، ولا من تشبهات الشيطان » ، وقال غيره : إن المراد من رآه فقد أدركه حقيقة ، فلا مانع يمنع ذلك ، والعقل لا يحيله فيضطر إلى صرفه عن ظاهره .

قالوا: وقد يُسرى رسول الله ﷺ على خلاف صفته ، أو في

مكانين معًا، أو في أماكن متعددة ، وذلك خلط في صفاته على الله على عالم خيال الرائى ، فتكون ذاته على مرئية . فالإدراك لا يشترط فيه ذلك بخلاف الإبصار ، ولا قرب المسافة ، ولا كونى المرئى مدفونًا بالأرض ولا ظاهرًا عليها .

وإنما يشترط كونه موجودًا ، ولم يقم دليل على فناء جسمه وإنما يشترط كونه موجودًا ، ولم يقم دليل على فناء جسمه ويهم بل جاء في الأحاديث الصحيحة ما يقتضى بقاءه مع جميع الأنبياء ، وورد أيضًا : « أنهم يصلون في قبورهم » وتجرى لهم أعمال البر كحياتهم .

وورد أيضًا: أن سعيد بن المسيب في أيام الحرة ، حين هُجِرَ المسجد النبوى ، كان لا يعرف وقت الصلاة إلا بأذان كان يسمعه من داخل الحجرة المقدسة ، ولا يبعد أن يكون ذلك للأنبياء ، خاصة ، ولمن شاء الله من خواص عباده ، اه. ما قاله العلماء (رضى الله عنهم) .

وقالوا: إن رؤيا النبى على ممكن لعامة أهل الأرض في ليلة واحدة ، وذلك لأن الأكوان مرايا، وهو على كالشمس إذا أشرقت على جميع المرآيا ظهر في كل مرآة صورتها ، بحسب كبرها وصغرها ، وصفائها وكدرها ، ولطافتها وكثافتها . كبلور ، أو معدن ، أوتنك ، وبحسب أشكالها من تدوير، إلى تثليث، إلى تربيع ، إلى غير ذلك من الأشكال والألوان . فكل من رأى النبى عير فإنما رآه بحسب صفة نفسه ومرآة قلبه ، فإن رآه بصفة

كمال، فالكمال في الرائي، أو بصفة نقص، فلنقص في الرائي.

وأما قوله ﷺ: « من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة » قال العلماء : هو فى الدنيا قطعًا ، ولو عند الموت لمن وفق لذلك .

وأما قول من أوّله برؤيا اليقظة في الآخرة فقد رد عليه العلماء وقالوا: إن الآخرة يراه فيها كل مؤمن رآه في منامه أوْ لم يره ، كما ورد في أحاديث عدة صحيحة .

بل ويراه الكفار في الآخرة والمنافقون فيعرفون قدره العظيم وشرفه الكبير على وقد يكون في الدنيا لأهل الكمال من المؤمنين أصفياء البصيرة الذين وصفهم الله تعالى ووصف قلوبهم ومعارفهم بقوله: «كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار . نور على نور » وهو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من العلوم والمعارف زيادة على نور الإيمان وتمثيل لقلب العارف وما فيه من المعارف .

فمثل هذا القلب ، هو المؤهل لرؤيا النبي ﷺ في اليقظة وسائر المغيبات أيضًا .

### حفظ الله تعالى للنبي على من مؤمرات اليهود

حاول اليهود أكثر من مرة قتل النبى ﷺ ، وقد ثبت ذلك في مرتين :

كانت المرة الأولى فى محاولة قتل النبى على يوم ذهب إلى يهود بنى النضير ، يطلب منهم الوفاء بالعهد الذى قطعوه على أنفسهم معه ، ويطالبهم بدفع دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى ، وقد ذهب إليهم النبى على وحده ، فما كادوا يرونه حتى استقبلوه استقبالاً فى ترحيبه مكر خبيث يحمل ريح مؤامرة ، وجلس النبى بعد اللقاء مستندًا إلى حائط منزل واحد منهم ، ودار من خلف النبى همس المؤامرة ، فقد قالوا لبعضهم : ( لن تجدوا محمدًا أقرب منه الآن ، فهو وحده ، فمن رجل يظهر على البيت فيطرح صخرة فيريحنا منه ) .

وانتهى بهم الرأى إلى اختيار عمرو بن جحاش بن كعب ، فهو أقواهم بنية وأسرعهم حركة ، وأخبروه أن الأمر سيعتبر قضاءً وقدرًا وأن دمه سيهدر ، وأن محمدًا لن تكون له بعد ذلك دية ولا مطالب بدم . وفوق ذلك ستكون قوة المسلمين قد تحطمت ، وإنهم بذلك سيقضون على الإسلام بقضائهم على نبى الإسلام .

وشرع عمرو في تنفيذ جريمته ، وصعد إلى سطح المنزل الذي يستند على حائط جداره رسول الله ﷺ ، وأمسك بصخرة كبيرة

وألقاها ، ولكن في ومضة عين كان العلى الكبير قد أنبأ نبيه بالأمر، فترك مكانه في اللحظة التي سقطت فيها الصخرة .

وكان أيضًا قد وصل إلى مكان النبى نفر كبير من المسلمين، فقد علموا بذهابه وحده إلى بنى النضير، فسارعوا باللحاق به، وماد كادوا يرون الرسول حتى أعلمهم بالخبر كله.

وثار المسلمون ، وكادت أن تقع معارك ضارية بين المسلمين واليهود ، ولكن اليهود اعترفوا بجريمتهم ، وطلبوا أن يرحلوا عن المدينة كلها ، كعقاب لهم ، وتركوا المدينة فعلاً ، وفوراً ، وما حولها أيضًا .

وسجل القرآن الكريم جريمة اليهود هذه فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الذّينَ آمنُوا اذْكُرُوا نَعْمَتُ اللهُ عَلَيْكُمْ إَذْ هُمْ قُومُ أَنْ يَبْسُطُوا إليكم أَيْدِيهُمْ فَكُفُ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ ، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ .

ومرة ثانية: وبعد أن رأى اليهود هزيمتهم في خيبر، اجتمع بعد نفر من اليهود سرًا واتفقوا على أن يدسوا السم للنبي على في طعامه، وبذلك يقضون على رسول الله، فيعاد لليهود مكانتهم، ويثأروا من مواقف النبي معهم، ويحققوا أملهم الذي انتظروه من مئات السنين، ويخلوا لهم عالم الدنيا بعد ذلك، ولا يكون أمامهم غير جماعة النصاري على ظهر الأرض، عدوًا واحدًا ليس له ما للإسلام من قواعد ونظم تحكم البشرية وتربط بين الدنيا والآخرة والناس بعضهم بعضًا.

ومن أجل هـذا الغرض اجتمع نفر من اليهود سرًا ، ووقع اختيارهم على زينب بنت الحارث ، فهى صديقة صفية زوجة رسول الله على وطلبوا منها أن تذهب إلى بيت رسول الله على وتسأله عن أى الطعام أحب إليه لتهديه إليه بمناسبة زواجه من صديقتها صفية .

ونفذت زينب بنت الحارث ما أملى عليها وعلمت من رسول الله ﷺ أنه يقبل منها هديتها: شاة مشوية ، فإن أحب أجزائها إليه الذراع .

وجاءت زينب إلى الرسول ﷺ بالشاة المسمومة الذراع ، وقدمتها إلى رسول الله ﷺ وكان معه بشر بن البراء بن معرور ، ولكن رسول الله ﷺ ما كاد يتذوق الذراع حتى رد ما أكله ، وقال : «والله ما أظن إلا أنه السم» (١) وتوقف عن الأكل ، ولم ينته بشرٌ عن الاستمرار إلا بعد أمر النبى له بالتوقف ، ولكن السم كان كثيرًا وقويًا ، فانتشر في دمه فوقع بشرٌ لتوِّه ميتًا .

وأمر النبى ﷺ فجاءوا بزينب بنت الحارث ، واعترفت لرسول الله ﷺ عن جانب من المؤامرة ، وبررت تصرفها بأنها موتورة ، فقد مات الكثيرون من أهلها في حرب المسلمين ، وأذل الله على يد النبى قومها ، وضاعت هيبتهم ، ولم تعد لهم مكانة

<sup>(</sup>١) وفي رواية صحيحة: أن الذراع هو الذي أخبره بذلك. معجزة له على المد. مالكي.

بين الناس ، فتركها النبى على وحفظ الله رسوله على ، ولكن آثار السم كانت كامنة في أمعاء رسول الله على ومن أجل هذا يروى الثقات أن رسول الله على كان يشكو في مرضه الأخير من معدته ، مع شكواه من صداع في رأسه ، حتى ليقول مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى : « إن رسول الله على قد قال في مرضه الذي توفى فيه عندما دخلت أخت بشر بنت البراء بن معرور تعوده :

« يا أخت بشر ، إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهرى (١) من الأكلة التى أكلت مع أخيك بخيبر » . وقد ذكرت هاتين القصتين كتب الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية .

<sup>(</sup>١) الأبهر: عرق ينزل من الدماغ، فهو في العنق الوريد، وفي الصلب الأبهر، وفي القلب الوتين، ومن أي مواضعه انقطع هلك صاحبه، والوريد والوتين مذكوران في القرآن الكريم.

## عرض الأعمال على النبي

# صلى الله عليه وآله وسلم

قال الإمام الحافظ الشيخ ابن القيم في قصيدته المشهورة بالنونية .

د عليه فهو الحق ذو إمكان حث به فحق ، ليس ذا نكران أيضًا بآثار روين حسان وعلى أقاربه مع الإخوان لوا: رب راجعه إلى الإحسان

هذا وأما عرض أعمال العبا وأتى به أثر فإن صح الحديد لكن هذا ليس مختصا به فعلى أبى الإنسان يعرض سعيه إن كان سعيًا سيئًا حزنوا وقا

ولذا استعاذ من الصحابة من روى

هـــذا الحــديث عقيبــه بلسـان

يا رب إنى عائسذ مسن خِزْيةٍ

أخرى بها عند القريب الداني

ذاك الشهيد المرتضى ابن رواحةِ الـ

محفوف بالرضوان والغفران

لكن هـــذا ذو اختصــاص والــذى

للمصطفي ما يعمل الثقلان

« القصيدة النونية لابن القيم ص ١٣٤ ».

# محافظة عمر بن الخطاب على ميزاب العباس لأنه وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

قال الإمام أبو محمد ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه في كتابه « المغنى » فصل: « ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم ، ولا يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا بإذن أهله .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم، لأن عمر رضى الله عنه اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابًا إلى الطريق فقلعه، فقال العباس: تقلعه وقد نصبه رسول الله على الله على ظهرى، والله لله على ظهرى، وانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه (١).

#### تعظيم الصحابة لرحل وناقة رسول الله

# صلى الله عليه وآله وسلم

كان للنبى ﷺ خادم يسمى «أسلع » وكان يقوم بترتيب رحل النبى ﷺ يشده عليها وينزله عنها .

وفى ليلة أصابته جنابة ولم يغتسل لبرودة تلك الليلة فلما أصبح أمره على أن يرحل الناقة له لأن أراد الخروج ذلك اليوم لغرض ما

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامه: ٤ / ٥٥٥ مالكي.

ولكنه لم يرض أن يقوم بمهمته كعادته لأنه كان جنبًا . كره ( رضى الله عنه ) أن يمس رحله را الله عنه ) أن يمس رحله را الله عنه ) أن يمس رحله را الله عنه الله عنه ) أن يمس رحله را الله عنه عنه الله عنه الل

و يتحدث بنفسه هو عن ذلك فيقول: كنت أرحّل ناقة النبي ﷺ فأصابتني جنابة في ليلة باردة ، وأراد رسول الله ﷺ الرحلة فكرهت أن أرحِّل ناقته وأنا على جنابة ، فأسخنت ماءً فاغتسلت ثم لحقت رسول الله ﷺ وأصحابه فقال: يا أسلع ، ما لى أرى راحلتك تغيرت ؟ فقلت يا رسول الله: لم أرحلها ، رحلها رجل من الأنصار ، قال: ولم ؟ قلت أصابتني جنابة فأمرته برحلها .

\*\*\*\*

English Annual Control of the Control of the Control

#### قصيدة بانت سعاد

قال الشيخ الأديب أبو جعفر البصير الأليبرى الأندلسى ، لما ذكر الكعبية هذه: وهذه القصيدة لها الشرف الراسخ والحكم الذي لم يوجد له ناسخ .

أنشدها كعب في مسجده عليه الصلاة والسلام بحضرته وحضرة أصحابه ، وتوسل بها فوصل إلى العفو عن عقابه . فسد علته ، وخلته ، وخلع عليه حلته ، وكف عنه من أراده وأبلغه في نفسه وأهله مراده ، وذلك بعد اهدار دمه ، فهي كلمة محت حسناتها تلك الذنوب وسترت محاسنها وجه تلك العيوب . ولولاها لمنع المدح والغزل ، وقطع من أخذ الجوائز على الشعراء الأمل في حجة الشعراء فيما سلكوه ، وملاك أمرهم فيما ملكوه . حدثني بعض شيوخنا بالاسكندرية أن بعض العلماء كان لا يفتتح مجلسه بعض شيوخنا بالاسكندرية أن بعض العلماء كان لا يفتتح مجلسه بعض شيوخنا بالاسكندرية أن بعض العلماء كان الا يفتتح مجلسه بعض شيوخنا بالاسكندرية أن بعض العلماء كان الا يفتتح مجلسه بعض شيوخنا بالاسكندرية أن بعض العلماء كان الا يفتتح مجلسه الا بقصيدة كعب فقيل له في ذلك ، فقال :

رأيت رسول الله ﷺ في النوم فقلت : يا رسول الله قصيدة كعب أنشدها بين يديك ؟ فقال : نعم أنا أحبها وأحب من يحبها قال : فعاهدت الله أن لا أخلو من قراءتها كل يوم .

قال الحافظ الكتاني: ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن

ينسجون على منوالها ، ويقتدون بأقوالها ، تبركًا بمن أنشدت بين يديه ، ونسب مدحها إليه ، ولما صنع القاضى محى الدين عبد الظاهر قصيدة في مدح النبي على وزن بانت سعاد قال :

لقد قال كعب في النبي قصيدة وقلنا عسى في مدحه نتشارك بأن شملتنا بالجوائز رحمة كرحمة كعب فهو كعب مبارك

\*\*\*\*

#### صانع المنبر النبوى

اختلف في صانع منبر النبي ﷺ على أقوال:

فقيل: هو «ميمون» وَصُحِّح أو «باقول» بلام أو «باقوم» بميم، أو صباح «بصاد فموحدة كغراب، أو قبيصة أوكلاب «مولى العباس» أو «تميم الدارى» أو «ميناً» بميم فنون فهمزة، أو «إبراهيم». أقوال تسعة، وهل في سنة سبع أو ثمان؟ اهـ.

وأنشد محدث الشام الشيخ عبد الباقي الحنبلى الأثرى في تلبية رياض الجنة لشيخه محدث الشام نجم الدين الغزى الشافعي بقوله:

صانع منبر النبى السذي صلى وسلم عليه دائمًا قيل : اسمه ميمون أو باقول وقيل إبراهيم أو قبيصة

كسان عليسه يخطب النبى إلهنسسا المهيمن العلى أو باقسوم ، أو تميم الدارى والقسول الأول هسو القسوى

قال الشيخ عبد الباقى : وزدت متبعًا فقلت مبينًا :

مينا صباح قيصرهم باقوم كلامهم مينا هو القوى

وللحافظ محمد بن ناصر الدين الدمشقى تأليف سماه « عَرْفُ العنبر في وصف المنبر » .

#### جواز طلب الشفاعة من النبي

## «صلى الله عليه وآله وسلم»

قال أنس بن مالك: «سألت النبى عَلَيْهُ أن يشفع لى يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبنى عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبنى عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميواطن قال: فاطلبنى عند الحوض فإنى لا أخطىء هذه المواطن الشلاث، وواه الترمذى في أبواب صفة ما جاء في شأن الصراط.

فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث وحديث عائشة: « فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة: فقال على الله أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدًا » ؟ .

قلت : جـوابه لعائشـــة بذلـك لئلا تتكـــل على كونهــا حرم رسول الله ﷺ ، وجوابه لأنس لكيلا ييأس ، انتهى .

قال القارى: فيه أنه خادم رسول الله ﷺ فهو محل الإتكال أيضًا مع أن اليأس غير ملائم لها أيضًا ، فالأوجه أن يقال: إن الحديث الأول محمول على الغائبين ، فلا أحد يذكر أحدًا من أهله الغُيّب والحديث الثانى: محمول على من حضره من أمته. . انتهى .

#### سواد بن قارب يطلب الشفاعة من النبي

# «صلى الله عليه وآله وسلم»

قدم سواد بن قارب الدوسى على النبى عَلَيْة وأنشد هذه القصيدة وفيها طلب الشفاعة منه عَلَيْة :

أتانى نجى بعد هَدْء ورقدة ثلاث ليال: قسوله كل ليلة فرفعت أذيال الإزار وشمرت فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك أدنى المرسلين وسيلة فمرنا بما يأتيك من وحى ربنا وكن لى شفيعًا يوم لا ذو شفاعة

ولم يك فيما قد بلوت بكاذب أتاك نجيًّ من لوي ً بن غالب بى الفرس الوجناء حول السباسب وأنك مأمون على كل غائب إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب وإن كان فيما جئت شيب الذوائب بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب

## ( انظر الاستيعاب لابن عبد البر حرف العين ) (١)

<sup>(</sup>۱) هذا وقد ذكر صاحب فتح القدير «الكمال بن الهمام الحنفى» عند الكلام على حكسم زيارة النبى على وقد الكلام على حكسم زيارة النبى على وقال ما نصه: في مناسك الفارسي وشرح المختار من السادة الأحناف ... أن زيارة النبي على قريبة من الوجوب ولما زار الإمام أبو حنيفة المدينة المنورة وقف أمام قبره الشريف وقال:

يا أكـرم الثقلين يا كنز الـورى \* جدلى بجودك وأرضني برضاك

أنا طامع في الجود منك ولم يكن \* لأبي حنيفة في الأنام ســـواك

وقد اقتدى الإمام أبو حنيفة (رضى الله عنه) في ذلك بالصحابي الجليل سواد بن قارب (رضى الله عنه) اه. .

## جواز التوسل بغير النبي (١)

## صلى الله عليه وآله وسلم

ومن أعلام نبوته على ما أظهره الله تعالى من كرامته في عمه العباس حين استسقى به عمر (رضى الله عنه) متوسلاً إليه بعمه فخرج يستسقى به وقد أجدب الناس.

فقال : اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وبقية آبائه وكبير رجاله فاحفظ اللهم نبيك في عمه ، فقد دلونا به إليك مستغفرين . فقال

(۱) يتوسل المؤمنون بالنبى على وبغيره من أهل الصلاح لكونهم أحباء لله سبحانه وتعالى لا لأجل تعظيمهم تعظيم الربوبية والفسرق واضح بين سوال الله بأحسد من خلقه وبين سؤال غير الله ، والمسلمون عند توسلهم لا يعتقدون استحقاق العبادة إلا لله وحده فهو سبحانه المحيى والمميت والموجد والمعدم والنافع والضار والمعطى والمانع وهو على كل شيء قدير ، وهناك شبهة تعترى البعض فيظنون أن التوسل المشروع لا يكون إلا بدعاء النبى وهو عندهم غير ممكن بعد وفاته ، ولذلك يرون أن التوسل بالنات لا يجوز ويقولون : لو كان جائزاً لما عدل عمر (رضى الله عنه) عن التوسل بالنبى هي إلى التوسل بالعباس ، وهذا الذى قالوه غيره صحيح من أوجه :

ا ـ لو كان عدول عمر (رضى الله عنه) عن التوسل بالعباس (رضى الله عنه) دليلاً على عدم جواز التوسل بالذات للزم من ذلك عدم جواز بقية أنواع التوسل كالتوسل بالعمل الصالح وأسماء الله الحسنى فإن عمر عدل عنها أيضاً وهذا لا يقول به أحد.

٢ - وعلى هذا فقد أورد العلماء احتمالات متعددة في سبب عدول عمر (رضى الله عنه) عن التوسل بالنبي على أن ذلك كسان من عمر لأجل إظهار شرف آل البيت الأطهار، وذهب البعض الآخر أن ذلك كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل فإن علياً كرم الله وجهه كان موجوداً وهو أفضل من العباس (رضى الله عنه) بلا خلاف الفاضل فإن علياً كرم الله وجهه كان موجوداً وهو أفضل من العباس (رضى الله عنه) بلا خلاف إلى غير ذلك من الاحتمالات، والراجح أن من أنواع توسل الصحابة (رضى الله عنهم) بالنبى في الاستسقاء أن يقدموه ليدعو لهم ويدعو الناس معه فيحصل من صورة الاجتماع هذه مزيد تذلل وتضرع ويكون ذلك أدعى للإجابة ولا يخفى أن هذا متعذر لأن التوسل به على ابتك الكيفية غير ممكن بعد وفساته ولسذلك اتجه عمر (رضى الله عنه) =

إلى التوسل بالعباس (رضى الله عنه) ليقيمه بين الناس داعياً ويحصل الاجتماع المندوب شرعاً. ويكون هـ أن التعذر أظهر في حالة تقديم المتوسّل به ليصلى بالناس ويدعو لهم لأن صلاة الاستسقاء عبادة مشروعة ومن شروط العبادة الحياة الدنيوية \_ فتـرة التكليف \_ وهذا لا يتأتى أداؤه من المسول على مع أننا نقر بثبوت حياته على في قبره، والفارق بين الإستسقاء وبين غيره من الأمور المطلوبة بالتوسل واضح لأن الاستسقاء صلاة فيها إمام يقتدى به ويتوسل به وبدعائه بخلاف غير ذلك من الأدعية لكشف ضر أو إزالة كرب ونحو ذلك.

" لا يجوز فهم حديث عمر (رضى الله عنه) بمعزل عن بقية النصوص الواردة في موضوع التوسل لأنه من المقرر في قواعد الأصول أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاً ويقيد بعضها بعضاً.

أن العدول كان عن التوسل بالدعاء على الكيفية المعهودة في حياته على التعدرها وليس للاستدلال على منع التوسل بالذات أو العمل الصالح أو غيرهما محل في ذلك . والذي يقتضيه النظر هو أن يقال: لم ينقل إلينا أن عمر (رضى الله عنه) فعلها في تلك المناسبة رخم شدة كرب المسلمين كما لم ينقل إلينا أنه تركها أو نهى عنها ولا يصح أن يستدرك على هذا بأنه لو فعلها لنقل إلينا لأن عدم النقل الفعلها هو الأقرب للحقيقة والواقع لأنها مما يفعل في خاصة النفس ولا تتوقف كيفيتها على إظهارها وإعلانها لاسيما والصحابة (رضى الله عنهم) كانوا حريصين على كتم أعمالهم ودعواتهم التي تصدر منهم مبالغة في الإخلاص ورجاء القبول.

بل إن حديث مالك الدار الذي سيأتي تحقيقه ض يسؤيد ما رجحناه من قصر العدول على نوع خاص متعذر وفي حديث الأعمى وابن عمر رضى الله عنهما كفاية للمصنف [انظر ص ك].

٤ ـ التوسل بالدعاء فيه دلالة على التوسل بالذات بطريق التضمين ولذلك قال العلامة الشوكانى في تحفة الذاكرين مانصه: «أما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس (رضى الله عنه) عم الرسول على وقال عمر (رضى الله عنه): اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا. . . إلخ اه..

وقال أيضاً عند شرحه لحديث الأعمى: وفى الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله على إلى الله الله الله الله الله على الله عنه عنه الله عنه ا

وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى جـ ٢ / ٤٩٧ ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه . اهـ.

[هذا التعليق كتبه الأخ الفاضل محمد الهادى عبيد التونسي].

العباس وعيناه تنضحان: «اللهم أنت الراعى، لا تهمل الضالة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأغثهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا يأس من روحك إلا القوم الكافرون». فنشأت السحاب وهطلت السماء فطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه، ويقولون هنيئًا لك يا ساقى الحرمين، فقال حسان بن ثابت:

سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسقى الغمام بغرة العباس عم النبى وصنو والده الذى ورث النبى بذاك دون الناس أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس

فقال الفضل بن العباس بن أبي لهب ، يفتخر بذلك :

بعمى سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقى بشيبته عُمَر توجه بالعباس فى الجدب راغبًا فما كرّ حتى جاد بالديمة المطرُ

#### إن الله عودك خيرًا

روى ابن عباس قال: قيل لعمر حدثنا عن شأن جيش العسرة فقيال عمر (رضى الله عنه): خرجنا مع رسول الله على في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش، حتى خشينا أن تنقطع رقابنا، فكان الرجل يذهب ليلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع، وحتى كان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقى على صدره.

فقال أبو بكر ( رضى الله عنه ) يا رسول الله إنَّ الله قد عودك فى الدعاء خيرًا فادع الله لنا . قال : أتحب ذلك ؟ قال نعم : فرفع رسول الله عَلَيْ يده فلم يُرجعها حتى مالت السحاب ، فأظلت وأمطرت حتى رووا وملأوا ما معهم من الأوعية فذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر .

(أعلام النبوة للماوردي)

#### ليس لنا إلا إليك يا رسول الله فرارنا

ومن أعلام نبوته عَلَيْ ما رواه أنس بن مالك قال : أتى أعرابى إلى رسول الله عَلَيْ فقال : يا رسول الله ، لقد أتيناك ومالنا بعير يئط ولا صبى يغطُّ ثم أنشد :

أتيناك والعذراء يدمى لبانها (١) وقـــد شُغِلت أم الصبى عن الطفل وألقى بكفيه الصبى استكانة من الجوع ضعفًا ما يمرُّ ولا يحلى (٢)

ولا شيء مما يأكل الناس عندنا

سوى الحنظل العامى (٣) والعلهز الفَسْلِ (٤)

<sup>(</sup>١) اللبان بفتح اللام الصدر وهو كناية عن أنها تمتهن نفسها ولا تجد من يخدمها لضيق ذات اليد.

<sup>(</sup>٢) أي ما ينطق بخير ولا شر من جوعه وضعفه من أمر وأحلى.

<sup>(</sup>٣) العامى نسبة إلى العام أي السنة لأن الحنظل يتخذ في عام الجدب.

<sup>(</sup>٤) والعلهز بكسر فسكون طعام من الدم والوبر كان يتخذ في المجاعة، والفسل بفتح فسكون، الردىء والكلام هنا كناية عن شدة الفقر والحاجة [الوسيلة للشيخ محمد خليل الخطيب/ ٧٣].

## وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل

فقام رسول الله ﷺ يجر رداءه حتى صعد المنبر ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : « اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا سحًا طبقًا غير رائث تنبت به الزرع وتملأ به الضرع وتحيى به الأرض بعد موتها . . فما استتم الدعاء حتى التفت السماء بأروقتها .

فجاء أهل البطائة يضجون: يا رسول الله الغرق، فقال: «حوالينا ولا علينا» فانجاب السحاب عن المدينة كالإكليل. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه وقال: لله در أبى طالب لوكان حيًا لقرت عيناه، من الذي ينشدنا شعره? فقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: يا رسول الله كأنك أردت قوله:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليتامي عصمة لللرامل

يعوذ به الهللاك من آل هاشم

فهمم عنده في نعمة وفواضل

ولما نقاتل دونه ونناضل ونداضل وندهل عن أبنائنا والحلائل (١)

کذبتم وبیت الله نَبـزی محمدًا ونسلمه حتی نصــرع حـولـه

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه البيهتي في الدلائل من رواية مسلم العلائي عن أنس ، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ، في فتح الباري (جـ ٢ ص ٤٩٥ ) إسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة وقد ذكره ابن هشام في زوائده في السيرة تعليقاً عمن يثق به ا هـ .

وقام رجل من كنانة وأنشد:

لك الحمد والحمد ممن شكر دعا الله خالف دعوة فلم يك إلا كلف السرداء رقاق العوالى جم البعاق وكان كما قاله عمه به الله يسقى صوب الغمام

سقينا بوجه النبى المطر وأشخص معها إليه البصر وأشخص معها إليه البصر وأسرع حتى رأينا السدرر أغاث به الله عَلْيَا مضر أبو طالب: أبيض ذو غرر وهذا العيان كذاك الخبر

فقال رسول الله ﷺ إن يك شاعر يحسن ، فقد أحسنت .

( انظر أعلام النبوة للماوردي ١٠٩ )

## معنى قوله ﷺ رد الله على روحي

« ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى ، حتى أرد عليه السلام » رواه أبو داود عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) .

قال النووى: إسناده صحيح ، وقال ابن حجر: رواته ثقات ، ومعنى « رد الله على روحى » يعنى رد على نطقى ، لأنه على روحه على الدوام ، وروحه لا تفارقه أبدًا ، لما صح أن الأنبياء أحياء ، في قبورهم . وقوله على الدوام ، هذا ظاهر في استمرار حياته ، لاستحالة أن يخلو الوجود كله من أحد يسلم عليه ، ومن خص الرد بوقت الزيارة فعليه البيان .

والمراد: كما قال ابن الملقن وغيره بالروح: النطق مجازًا ، علاقة المجاز أن الروح من لازمه وجود النطق بالفعل أو القوة ، وهو ﷺ في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت ، مستغرق في مشاهدته ، مأخوذ عن النطق بسبب ذلك(١) ، ولهذا قال ابن حجر: الأحسن أن يؤول الروح بحضور الفكر كما قالوه في خبر «يغان على قلبي » (٢).

<sup>(</sup>۱) تأويل الروح بالنطق يلزم منه ما يلزم من تأويلها بعودة الحياة إلى الجسد الشريف ، لأن من نفى ذلك استدل بأن الوجود كله لا يخلو من أحد يسلم عليه على فمعنى هذا أن الروح لا تفارقه أبداً فكذلك يقال فى النطق أنه لا يؤخذ ولا يمنع عنه على أبداً ، ولعل الأولى فى فهم الحديث من جهة الدليل هو التوقف فى معنى ردِّ الروح لأن الروح إذا كانت فى حقيقتها مجهولة لنا فحقيقة الرد من باب أولى ، ولأن أحوال البرزخ لا يقاس عليها عالم الدنيا إذ هى فوق مداركنا وعقولنا ثم إن حياته على في قبره زائدة على الحياة البرزخية التى يشترك فيها جميع الناس ، فلنؤمن بذلك دون أن نخوض فى معناه فمقام رسول الله على أجل وأعلى من أن يفسر بالظنون والاحتمالات وأهل الفتح والمعرفة قد يفتح لهم بشىء من هذا المعنى لا تحيط بوصفه العبارات والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) معنى يغان على قلبى: أى بالنور ومن اعتقد أنه على قلب الشريف بالظلمة فقد فجر وربما كفر، وقال صاحب الصباح المنير فى مادة «غىن» وحديث يغان على قلبى كناية عن الاشتغال عن المراقبة بالمصالح الدنيوية فإنها وإن كانت مهمة فهى فى مقابلة الأمور الأخروية كاللهو عند أهل المراقبة. اهـ وهذا تخريج حسن.

# رسول الله ﷺ على حوضه ينتظر الواردين عليه من أمته (جعلنا الله تعالى من المقبولين)

روى الشيخان عن عقبة بن عامر (رضى الله عنه) قال: خرج رسول الله ﷺ يـوماً وصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: « إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن، وإنى قد أعطيت خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض وإنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها».

وفى رواية لمسلم عن عقبة قال: قال النبى ﷺ: « إنى فرطكم على الحوض » .

وعن مسلم عن جندب سمع النبى ﷺ يقول: «إنى فرطكم على الحوض »، وروى أبو نُعَيْم بإسناده عن حذيفة بن أسيد الغفارى (رضى الله عنه) قال: لما صدر النبى ﷺ عن حجة الوداع قال: «يا أيها الناس إنى فرطكم على الحوض، وإنكم واردون على حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء فيه آنية عدد النجوم.

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس (رضى الله عنهما)\_ أن النبي ﷺ قال: « أنا آخذ بحجزكم عن النار، أقول: إياكم وجهنم وإياكم والحدود ، فإذا مت فأنا فرطكم وموعدكم الحوض ، فمن ورد أفلح » الحديث .

قال الإمام النووى: قال أهل اللغة: الفرط (بفتح الفاء والراء) والفارط: هو الذى يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء، قال: فمعنى قوله ﷺ: « فرطكم على الحوض » ينتظر أمته الواردين عليه ، المتبعين له وذلك ليستقبلهم ويسقيهم ، سقانا الله من كفه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا بجاهه وبوجاهة وجهه الشريف عند ربّه تعالى وهكذا أحاديث الحوض بلغت حد التواتر فيجب الإيمان به قطعًا بلا شك.

جاء في سنن أبي داود: أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة الأسلمي (رضى الله عنه) جئت إليك لأسألك عن الحوض ، هل سمعت رسول الله على يذكر فيه شيئًا ؟ فقال أبو برزة \_ رضى الله عنه \_ : نعم ، لا مرة ولا مرتين ، ولا ثلاثًا ولا أربعًا ولا خمسًا ، قال : فمن كذب به فلاسقاه الله منه » الحديث وفي هذا دليل على أنه على كن كثيرًا ما يحدث أصحابه \_ رضى الله عنهم \_ عن الحوض وأوصافه ، ولذلك جاءت أحاديث الحوض عن جم غفير من الصحابة في مناسبات متعددة ، ومن ثم ذكره علماء التوحيد في جملة العقائد الإيمانية ، قال العلامة اللقاني رحمه الله تعالى :

إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل ينال شربًا منه أقوام وفوا بعهدهم وقل يذاد من طغوا

والمعنى أن الذين يشربون من حوض المصطفى علي دون مانع يمنعهم ـ هم الموفون بعهدهم مع الله تعالى ، ومع رسوله علي وأما من بغى وطغى وارتد ورجع القهقرى فإنهم يمنعون عن الشرب من حوضه علي .

روی البخاری عن أبی هریرة ــ رضی الله عنه ـ عن النبی ﷺ أنه قال : « بینا أنا قائم ( أی علی الحوض یوم القیامة ) فإذا زمرة ( أی جماعة ) حتی إذا عرفتهم خرج رجل ( أی ملك علی صورة رجل ) من بینی وبینهم ، فقال : ( أی قال لهم ) هلم ! فقلت : أین ؟ من بینی وبینهم ، فقال : ( أی قال لهم ) هلم ! فقلت : أین ؟ (أی إلی أین تدعوهم ) قال : إلی النار قلت : وما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدوا بعدك علی أدبارهم القهقری ، ثم إذا زمرة حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بینی وبینهم ، قال هلم: (أی للجماعة تلك أقبلوا) قلت أین؟ قال إلی النار، قلت ما شأنهم؟ قال فلا أراه یخلص منهم ( أی من تلك الزمرة ) إلا مثل همل النعم » . قال الحافظ المنذری وغیره : همل النعم ، هی ضَوالّها ومعناه : أن الناجی قلیل كضالة النعم بالنسبة إلی جملتها . ا . هـ .

وكان ابن أبى مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا . أ . هـ آمين .

( انظر الإيمان بعوالم الآخرة للشيخ عبد الله سراج الدين )

#### لواء الحمسد

لقد ثبت بالأحاديث النبوية: أن لسيدنا محمد ﷺ لواءً عاليًا على جميع ألوية الشرف والكرامة واسعًا كل السعة يأوى إليه ويدخل تحته جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم معهم (صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين) ويسمى لواء الحمد، وهو بيد جامع أنواع السيادة والمحبة ﷺ.

روى الترمذى وابن ماجة وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبى: آدم فمن سواه إلا تحت لوائى، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر) الحديث.

وروی الترمذی والدارمی وغیرهما عن ابن عباس (رضی الله عنهما) أنه قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله علی انتظرونه ، قال: فخرج علی حتی إذا دنا منهم سمعهم یتذاکرون فسمع حدیثهم . فقال بعضهم: عجبًا إن الله اتخذ من خلقه خلیلاً ، اتخذ إبراهیم خلیلاً ، وقال آخر: ماذا بأعجب من کلام موسی ، کلمه الله تکلیما ، وقال آخر: فعیسی کلمة الله وروحه ، وقال آخر: آدم اصطفاه الله تعالی: فخرج علیهم رسول الله علی ، فضرم علیهم رسول الله علی فسلم وقال: «سمعت کلامکم وعجبکم إن إبراهیم خلیل الله وهو کذلك وموسی نجی الله وهو کذلك وعیسی روح الله وکلمته

وهو كذلك ، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك . ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر ، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر » .

ومعنى قوله ﷺ فى ذلك : ولا فخر ، أنه لم يقل ذلك فخرًا وكبرًا ، وإنما قال ذلك تحدثًا بنعمة الله تعالى وشكرًا له وامتثالاً لأمر الله تعالى ، حيث قال له : « وأما بنعمة ربك فحدث » .

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان قال: «قال الصحابة (رضى الله عنهم) يا رسول الله ، إبراهيم خليل الله ، وعيسى كلمة الله وروحه ، وموسى كلمه الله تكليمًا فماذا أعطيت أنت ؟ فقال: ولد آدم كلهم تحت رايتى يوم القيامة وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة» ، وروى الترمذى والدارمى وأبو يعلى وغيرهم عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الناس خروجًا إذا بعثوا ، وأنا قائدهم إذا وفدوا ، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا ، وأنا شافعهم إذا حبسوا ، وأنا مبشرهم إذا أيسوا ، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدى ، وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر ، يطوف على ألف خادم ، كأنهم اللؤلؤ المكنون » هذا لفظ الدارمى .

قال الحافظ الزرقاني: وأضيف اللواء إلى الحمد الذي هو الثناء

على الله تعالى بما هو أهله لأنه منصبه عَلَيْهُ في الموقف ، وهو المقام المحمود المختص به ، قال : والعرف جار بأن اللواء يكون مع كبير القوم ليعرف مكانه إذ موضوعه أصالة شهرة الرئيس ا . ه. .

قال شيخنا الشيخ «عبد الله سراج الدين » في كتابه « الإيمان بعوالم الآخرة »: وقد تكلم الشيخ الأكبر محيى الدين جمعنا الله تعالى به وبأهل الله أجمعين ، حول لواء الحمد ، وبين وجه تسميته بلواء الحمد أنه الْتَوتْ ( أي اجتمعت ) فيه المحاميد التي يحمد بها رب العالمين ، فهو لواء جامع لجميع المحامد الإلهية فلا يخرج عنه حمد ، وإنما يأخذ منه كل حامِدٍ حَمده ليحمد به رب العالمين سبحانه وتعالى .

وإن الحمد لله تعالى لا يكون إلا بالأسماء الإلهية فإنها بها يثنى عليه سبحانه وتعالى وبها يحمد ، وإن جميع تلك الأسماء الإلهية التى بها يحمده الحامدون ويثنون بها على ربهم ، جمعها الله تعالى في لواء رسول الله على ظل لوائه على يأوون وعنه يأخذون صيغ حمدهم ، ولذلك عم ظل لوائه على جميع الحامدين كما قال رسول على : «ما من نبى آدم فمن دونه إلا تحت لوائى » فالأنبياء وأتباعهم : كلهم تحت لوائه الذي اجتمعت فيه أنواع المحامد، ومنه يتلقي كل حامد . وإن أحمد الحامدين لرب العالمين سيدنا أحمد عليه من محامده وحسن الثناء

عليه ما لم يفتحه على أحد غيره. كما جاء في أحاديث الشفاعة المتقدمة حيث قال على (أي يوم المتقدمة حيث قال على (أي يوم القيامة حين يقيمه المقام المحمود) من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلى فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن يلهمنيها الله تعالى ».

حشرنا الله تعالى في جملة رفقائه وجمعنا تحت لواء حمده وراية مجده ونفحنا بنفحاته وأفاض علينا من بركاته ﷺ .

#### والعفو عند رسول الله مأمول

قال عليه الصلاة والسلام: « من لقى منكم كعب بن زهير فليقتله » فكتب إليه أخوه بهذه الأبيات:

من مبلغ كعبًا فهل لك فى التى إلى الله لا العزى ولا اللات وحده لدى يوم لا ينجو، وليس بمفلت فدين زهير وهو لا شيء دينه

تلوم عليها باطلاً وهي أحزم فتنجو إذا كان النجاء وتسلم من الناس إلا طاهر القلب مسلم ودين أبي سلمى على محرم

فلما بلغ كعبًا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان حاضره من عدوه ، فقال : هو مقتول ، فلما لم يجد من شيء بدًا ، قال قصيدته التي يمدح بها رسول الله عليه ويذكر خوفه و إرجاف الوشاة به من عدوه .

ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل يقال له « جهينة »

كانت بينه وبينه معرفة فغدا به إلى رسول الله على أو نقال : هذا رسول الله على أو أليه واستأمنه ، فقام حتى جلس إلى رسول الله على أوضع يده في يده ، وكان رسول الله على الله على الله على أنت الله : إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبًا مسلمًا فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟

قال رسول الله ﷺ نعم ، قال : أنا يا رسول الله كعب بن زهير ، قال ابن إسحق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار وقال : يا رسول الله دعنى وعدو الله أضرب عنقه فقال ﷺ : دعه فقد جاء تائبًا نازعًا . قال : فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار لِما صنع صاحبهم ، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، ثم قال قصيدته اللامية التى أولها :

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول

#### ومنها:

أنبئت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول مهلاً هداك الذى أعطاك نافله الحقرآن فيه مواعيظ وتفصيل لا تأخذنى بأقول الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا: زولوا يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل

وفى رواية لأبى بكر بن الأنبارى أنه لما وصل إلى قوله: إن الرسول لنور يستضاء به . . . البيت رمى عليه الصلاة والسلام عليه بردة كانت عليه ، وإن معاوية بذل له فيها عشرة آلاف ، فقال : ما كنت لأوثر ببردة رسول الله عليه أحدًا ، فلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألفًا فأخذها منهم ، قال : وهى البردة التى عند السلاطين إلى اليوم .

وقال ابن اسحق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب:

« إذا عرد السود التنابيل » . وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبهم صنع به ، وخص المهاجرين بمدحته غضب عليه الأنصار ، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار قصيدته التي يقول فيها :

من سره كرم الحياة فلا يرن ورثوا المكارم كابرًا عن كابر المكرهين السَّمْهرى بأذرع والناظرين بأعين مُّحمَّرة والناظرين بأعين مُّحمَّرة والبائعين نفوسهم لنبيِّهم يتطهرون يرونه نسكًا لهم قوم إذا خوت النجوم فإنهم

فى مِقْنَب من صالح الأنصار إن الخيار هم بنو الأخيار كسوالف الهندى غير قصار كالجمر غير كليلة الأبصار للموت يوم تعانق وكرار بدماء من علقوا من الكفار للطارقين النّازلين مقارى وقد كان كعب بن زهير من فحول الشعراء وأبوه وابنه عقبة وابن ابنه العوام بن عقبة .

انظر المواهب اللدنية ص ١٧٢

, W.

\*\*\*\*\*

and the second second

and the same

## فوائد الصلاة والسلام على خير الأنام

قال سيدى العارف بالله الشيخ عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه: 
« لواقح الأنوار القدسية »: وقد حبب لى أن أذكر لك يا أخى جملة من فوائد الصلاة والتسليم على رسول الله على تشويقًا لك ، 
لعل الله تعالى أن يرزقك محبته الخالصة ويصير شغلك فى أكثر 
أوقاتك بالصلاة والتسليم عليه ، وتصير تهدى ثواب كل عمل 
عملته فى صحيفة رسول الله على (١) كما أشار إليه خبر أبيّ بن 
عملته فى صحيفة رسول الله على (١) كما أشار إليه خبر أبيّ بن 
كعب: إنى أجعل لك ثواب جميع أعمالى فقال له النبى على ا
إذًا يكفيك الله تعالى هم دنياك وأخرتك . فمن ذلك ، وهو أهمها 
صلاة الله وسلامه وملائكته ورسله على من صلى وسلم عليه .

ومنها: تكفير الخطايا، وتزكية الأعمال، ورفع الدرجات.

<sup>(</sup>۱) إن أعمال الأمة كلها ولو لم يُهدَ له على منها شيء فإنّ له نظيرها لقوله على «الدال على الخير كفا عله»، ومعلوم أننا اذا أهدينا شيئا فإنما ذلك لأجل أن يعود علينا بالنقع . . من نوره وبركته على وهذا دليلٌ على صدق محبتنا إذ لولاه على عرفنا الطاعة ولا أجرنا عليها ، فهذا معنى الإهداء إلى النبي على ودليلنا عليه ما رواه الجهضمي وغيره: بإسناد صحيح في كتاب فضل الصلاة على النبي على: أنّ أحد الصحابة رضى الله عنهم قال يارسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتى ؟ فقال: ماشئت قال: الربع قال: ماشئت وإن زدت فهو خير، قال: النصف، قال: ما شئت وإن زدت فهو خير، قال: الثلثين قال: ماشئت وإن زدت فهو خير، قال: يا رسول الله فأجعل صلاتى كلها لك، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك وفي رواية: «إذاً يكفيك الله هم دنياك وآخرتك ».

ومنها: مغفرة الذنوب ، واستغفار الصلاة عليه ﷺ لقائلها .

ومنها: كتابة قيراط من الأجر مثل جبل أحد، والكيل بالمكيال الأوفى .

ومنها: كفاية أمر الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلها عليه كما تقدم.

ومنها: محو الخطايا وفضلها (١) على عتق الرقاب.

ومنها: النجاة من سائر الأهوال ، وشهادة الرسول عَلَيْق بها يوم القيامة ، ووجوب الشفاعة .

ومنها: رضا الله ورحمته والأمان من سخطه ، والدخول تحت ظل عرشه .

ومنها: رجحان الميزان في الآخرة ، وورود الحوض ، والأمان من العطش .

ومنها: العتق من النار، والجواز على الصراط كالبرق الخاطف ورؤية المقعد المقرب من الجنة قبل الموت.

ومنها: كثرة الأزواج في الجنة والمقام الكريم.

ومنها: أنها زكاة وطهرة وينمو المال ببركتها.

ومنها: أنه تقضى له بكل صلاة مائة حاجة بل أكثر.

<sup>(</sup>١) أي فضل الصلاة على رسول الله ﷺ.

ومنها: أنها عبادة ومن أحب الأعمال إلى الله تعالى .

ومنها: أنها علامة على أن صاحبها من أهل السنة .

ومنها: أنها تزين المجالس وتنفى الفقر وضيق العيش.

ومنها: أنه يلتمس بها مظان الخير.

ومنها: أن فاعلها أولى به ﷺ يوم القيامة .

ومنها: أنه ينتفع هـو وولده بها وبثوابها ، وكذلك من أهديت في صحيفته.

ومنها: أنها تقرب إلى الله عز وجل و إلى رسوله ﷺ.

ومنها: أنها نور لصاحبها في قبره ويوم حشره وعلى الصراط.

ومنها: أنها تنصر على الأعداء، وتطهر القلب من النفاق والصدأ.

ومنها: أنها توجب محبة المؤمنين فلا يكره صاحبها إلا منافق ظاهر النفاق.

ومنها: رؤية النبي ﷺ في المنام ، وإن أكثر منها ففي اليقظة .

ومنها: أنها تقلل من اغتياب صاحبها ، وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعًا في الدنيا والآخرة ، وغير ذلك من الأجور التي لا تحصى .

وقال الفاسى فى « شرح الدلائل » بعد قول المصنف : « وهى من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب الأرباب » : وجه أهمية الصلاة على النبى عليه في حق من يريد القرب من مولاه من وجوه :

منها: ما فيها من التوسل إلى الله تعالى بحبيبه ومصطفاه ، وقد قال الله تعالى : « وابتغوا إليه الوسيلة » ولا وسيلة إليه تعالى أعظم من رسوله الأكرم عليه .

ومنها: أن الله تعالى أمرنا بها وحضنا عليها تشريفًا له على ، والفوز وتكريمًا ، وتفضيلاً ، ووعد من استعملها حسن المآب ، والفوز بجزيل الثواب ، فهى من أنجح الأعمال ، وأرجح الأقوال ، وأزكى الأحوال وأحظى القربات ، وأعم البركات ، وبها يتوصل إلى رضا الرحمن ، وتنال السعادة والرضوان وبها تظهر البركات ، وتجاب الدعوات ، ويرتقى إلى أعلى الدرجات ، ويجبر صدع القلوب ، ويعفى عن عظيم الذنوب . وأوحى الله تعالى إلى موسى (على نبينا وعليه الصلاة والسلام ) : يا موسى أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك ومن وسواس قلبك إلى قلبك ، ومن روحك إلى بدنك ومن نور بصرك إلى عينك ؟ قال : نعم يا رب، قال : فأكثر الصلاة على محمد على .

ومنها: أنه ﷺ محبوب لله عز وجل ، عظيم القدر عنده ، وقد

صلى عليه هو وملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ﷺ فوجبت محبة المحبوب والتقرب إلى الله تعالى بمحبته وتعظيمه، والصلاة عليه والاقتداء بصلاته تعالى وصلاة ملائكته عليه.

ومنها: ما ورد في فضلها والوعد عليها من جزيل الأجر، وعظيم الذكر، وفوز مستعملها برضا الله تعالى وقضاء حوائج آخرته ودنياه.

ومنها: ما فيها من شكر الواسطة في نعم الله علينا ، المأمور بشكره ، فما من نعمة سابقة ولاحقة من الإيجاد والإمداد في الدنيا والآخرة إلا وهو السبب في وصولها إلينا وإجرائها علينا ، فنعمته علينا تابعة لنعم الله تعالى ، ونعم الله لا يحصرها عدد .

كما قال سبحانه: « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » فوجب حقه ﷺ علينا . ووجب علينا في شكر نعمته أن لا نفتر عن الصلاة عليه مع دخول كل نفس وخروجه .

ومنها: ما جرب من تأثيرها والنفع بها في التنوير ورفع الهمة حتى قيل: إنها تكفى عن الشيخ في الطريق وتقوم مقامه (١).

<sup>(</sup>۱) هذا محمول على افتراض عدم وجود الشيخ المرّبي و إلاّ فلا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ومن صدق في الطلب جمعه الله بأهل الأدب ، وعلى هذا فمعنى كفاية الصلاة على رسول الله على عن الشيخ هو تلطيف أنوار المذكر لأن الذكر إذا أكثر فيه العبد يكون له نور يحرق أوصاف البشرية ويحدث اهتزازاً في القلب فتكون الصلاة ملطفة للمزاج في مقام الشيخ المربى المذى يسهر على رعاية حال المريد بالمراقبة فيأمره بالذكرتارة ويأمره بتركه تارة أخرى ثم يعود وهذا إلى أن يستأنس ويتعود (انظر شرح الصاوى على الصلوات لسيدى أحمد الدردير رضى الله عنه ) ص ١٩ [مطبعة صببح].

ومنها: ما فيها من سر الاعتدال الجامع لكمال العبد وتكميله ففى الصلاة على رسول الله على أله ورسوله ، ولا كذلك عكسه ، ثم قال: وفى كتاب ابن فرحون القرطبى: واعلم أن فى الصلاة على النبى على النبى على عشر كرامات:

إحداهن: صلاة الملك الجبار:

والثانية: شفاعة النبي المختار.

والثالثة: الاقتداء بالملائكة الأبرار.

والرابعة : مخالفة المنافقين والكفار .

والخامسة : محو الخطايا والأوزار .

والسادسة : العون على قضاء الحوائج والأوطار .

والسابعة : تنوير الظواهر والأسرار .

والثامنة: النجاة من دار البوار.

والتاسعة : دخول دار القرار

والعاشرة: سلام الرحيم الغفار.

وفى كتاب «حدائق الأنوار فى الصلاة والسلام على النبى المختار »: الحديقة الخامسة فى الثمرات التى يجتنيها العبد بالصلاة على رسول الله على والفوائد التى يكسبها ويقتنيها:

الأولى: امتثال أمر الله بالصلاة عليه ﷺ .

الرابعة : حصول عشر صلوات من الله تعالى على المصلى عليه واحدة .

الخامسة : أن يرفع له عشر درجات .

السادسة: يكتب له عشر حسنات.

السابعة : يمحى عنه عشر سيئات .

الثامنة: ترجى إجابة دعوته.

التاسعة: أنها سبب لشفاعته عَلَيْق .

العاشرة : أنها سبب غفران الذنوب وستر العيوب .

الحادية عشر: أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه.

الثانية عشر: أنها سبب لقرب العبد منه عَلَيْ .

الثالثة عشر: أنها تقوم مقام الصدقة.

الرابعة عشر: أنها سبب لقضاء الحوائج.

الخامسة عشر : أنها سبب لصلاة الله وملائكته على المصلى.

السادسة عشر: أنها سبب زكاة المصلى والطهارة له.

السابعة عشر: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته.

الثامنة عشر: أنها سبب للنجاة من أهوال القيامة.

التاسعة عشر: أنها سبب لرده عَلَيْة على المصلى عليه.

الموفية عشرين: أنها سبب لتذكر ما نسيه المصلى عليه عليه

الإحدى والعشرون : أنها سبب لطيب المجلس ، وأن لا يعود على أهله حسرة يوم القيامة .

الثانية والعشرون: أنها سبب لنفى الفقر عن المصلى عليه

الثالثة والعشرون: أنها تنفى عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره عليه .

الرابعة والعشرون: نجاته من دعائه عليه برغم أنفه إذا تركها عند ذكره عَلَيْهُ .

الخامسة والعشرون : أنها تأتى صاحبها على طريق الجنة وتخطىء بتاركها عن طريقها .

السادسة والعشرون: أنها تنجى من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله ورسوله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على ا

 الثامنة والعشرون: أنها سبب لفوز العبد بالجواز على الصراط. التاسعة والعشرون: أنه يخرج العبد عن الجفاء بالصلاة عليه

الموفية ثلاثين: أنها سبب لإلقاء الله تعالى الثناء الحسن على المصلى عليه عليه عليه عليه عليه السماء والأرض.

الإحدى والثلاثون: أنها سبب رحمة الله عز وجل.

الثانية والثلاثون: أنها سبب البركة.

الثالثة والثلاثون: أنها سبب لدوام محبته علي وزيادتها وتضاعفها وذلك من عقود الإيمان الذي لا تتم إلا به (١).

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه.

السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض المصلى عليه عليه عليه عليه عليه عليه عنده عليه عنده عليه عنده عليه المسادسة ال

السابعة والثلاثون: أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث: «لا يـؤمن أحـدكم حتى أكـون أحب إليـه من والـده وولـده والناس أجمعين» وفي رواية: «ومن نفسه التي بين جنبيه» متفق عليه.

الثامنة والثلاثون: تأدية الصلاة عليه لأقل القليل من حقه عليه الثامنة والثلاثون وقد عليه التي أنعم بها علينا.

التاسعة والثلاثون: أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إحسانه.

الموفية أربعين: إن الصلاة عليه ﷺ من العبد دعاء وسؤال من ربه عز وجل ، فتارة يدعو لنبيه ﷺ وتارة لنفسه ، ولا يخفى ما فى هذا من المزيد للعبد .

الإحدى والأربعون: من أعظم الثمرات وأجل الفوائد المكتسبات بالصلاة عليه عليه الطباع صورته الكريمة في النفس.

.

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عن ذلك.

### تمنى رؤيسة النبي

## صلى الله عليه وآله وسلم

جاء في الهمزية:

## ليت خصّى برؤية وجه \*\* زال عن كلّ من رآه العناء

فانتقده بعض الجهلة ، فقلت هذا كلام مؤيد بالحديث المرفوع الصحيح المتصل عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال على الله عنه قال : قال وليأتين على أحدكم زمان ، لأن يرانى أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله » . رواه البخارى فى كتاب المناقب ، باب علامات النبوة ( نسخة الفتح ٦/٤٢) .

### القناعة بالقليل في سبيل الجوار

وجدت بخط والدى ( رحمه الله ) في بعض أوراقه .

بغیر إدام والذی یعلم النجوی ألذ على قلبى من المن والسلوی بتیسیر مولانا الكریم كما أهوی لقرص شعير تافه غير صالح مع الفقر في دار الحبيب محمد على أننى فيها على كل حالة

### غيرة البوصيــرى

قال الإمام البوصيري في شأن الحضرة المحمدية ومدحه لها وغيرته عليها .

إن لى غيرة وقد زاحمتنى في معانى مديحك الشعراء

وقال النبهاني مبينًاأن المقام لا يقتضى الغيرة وهو من همزيته المشهورة المذكورة في المجموعة ٣٨٤١١ .

لم يزاحم مداحك البعض بع خصًا أنت بحر والمادحون دلاء

### بين النبهاني وابن عبيد الله

روى لنا الوالد (رحمه الله) أن النبهاني قال في النعلين الكريمتين:

على رأس هذا الكون نعل محمد

سمت فجميع الخلق تحت ظلالمه

لدى العرش موسى نودى اخلع وأحمد

إلى العرش لم يؤمر بخلع نعاله

فلما سمع هذا السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف مفتى حضرموت لم يعجبه ذلك فرد بقوله:

يقولون: إن المصطفى ليلة السُّرى

إلى العرش لم يؤمر بخلع نعاله

وهذا محال عندنا في مقام من

تــواضعــه لله أســنى خــلالــه

قال: ولكن السقاف رأى النبى ﷺ فى النوم وهو يشير إلى باب الصلاة فى النعال، فلما استيقظ استنبط منها أن المصلى يناجى ربه وذلك جائز فى حالة لبسه لنعاله فلا مانع من أن يكون ﷺ فى حال المناجاة كان بنعاله لأن الحال واحد.

\*\*\*\*

### فأنت باب الله(١)

للقطب الكبير سيدنا محمد بن أبي الحسن البكري المصرى: وهي مجربة لقضاء الحوائج ، تقرأ في آخر الليل بعدما تيسر من الصلاة ، ويكرر بيت : «عجل بإذهاب الذي أشتكي» ٧٣ مرة .

ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملك\_\_\_وت الله أو ملك\_ــه إلاوطه المصطفى عبده نبيه مختاره المسرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هاذا كل من يعقل فلنذ به في كل ما ترتجى فإنسه المأمن والمعقل وحط أحمال الرجاعنده فإنه المرجع والموثل ونـــاده إن أزمــة أنشبت يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل قد مسنى الكرب وكم مرة فبالذي خصك بين الوري عجل بإذهاب الذي أشتكي فحيلتي ضاقت وصبرى انقضى

من كل ما يختص أو يشمل أظفارها واستحكم المعضل فرجت كربًا بعضه يذهل برتبة عنها العلا تنزل فإن توقفت فمن ذا أسأل ؟ (٢) ولست أدرى ما الذي أفعل ؟

<sup>(</sup>١) هذا من قبيل التشبيه البليغ حيث حذفت فيه الأداة ووجـه الشبه ووقع المشبه به خبراً عن المشبه فالنبي را الله الله عيث يتوصل بهديه ومحبته واتباعه إلى معرفة الله والفوز برضاه، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتْبَعُونَى يَحْبُبُكُمُ اللهُ وَيَغْفُرُ لَكُم ذُنُوبِكُم. . ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله . . ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٢) التعليق على ما يثار من اعتراضات حول أبيات القصيدة =

ولن ترى أعجر منى فما فأنت باب الله أى امرىء عليك صلى الله ما صافحت مسلمًا ما فاح عطر الحمى والآل والأصحاب ما غردت

لشدة أقدوى ولا أحمل أساه من غيرك لا يدخل أساه من غيرك لا يدخل زهر الروابى نسمة شمأً لله وطاب منه الند والمندل ساجعة أملودها مخضل

= أولاً عنوان القصيدة : « فأنت باب الله » .

نعم هو ﷺ باب الله فلا دخول على حضرة الحق إلا بواسطته ﷺ ، أخرج ابن حميد وابن عوانة : يقول الله سبحانه وتعالى فى حديثه القدسى : «وعزتى وجلالى لو أتونى من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى پدخلوا من طريقك » فلا طريق توصل العباد إلى الله إلا طريقه ﷺ ولا باب يفتح لهم إلا بابه ﷺ ، وهو ﷺ السر الرحمانى السارى فى العوالم كلها كما يشير إلى هذا قوله تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ وهو ﷺ واسطة الخيرات والبركات والإمدادات كما يشير إليه صاحب النظم بقوله : «واسطة فيها وأصل لها».

= ثانياً: معنى الواسطة. .

العطاء كله من الله الكريم الوهاب ولا مانع أن يكون بواسطته على كما جاء في الصحيح: "إنما أنا قاسم والله معط» فالله سبحانه وتعالى يجرى الخيرات على يديه فليس معنى الواسطة \_ كما يفهم الجهلة \_ عبادة النبي على ليقرب من فعل ذلك إلى الله زلفى ، ويقولون: لا واسطة بين العبد وربه ، والله أقرب إلى عبده من حبل الوريد ، فهذا مما لا ينبغى النزاع حوله. وبقى أن نقول لهم: أليس رسول الله على هو واسطه بين الله وخلقه في تبليغ رسالته إليهم ؟ أليس هو واسطة بين الله وخلقه في الشفاعة العظمى يوم يشتد الكرب؟ فلماذا لا يكون واسطة في العطاء الإلهى والجود الرباني ؟ إن المتأمل في قولة تعالى: ﴿ فلماذا لا يكون واسطة عن السورة نفسها: ﴿ وَفَى اللّهِ اللهِ سبحانه معه رسوله على عند وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ﴾ فلماذا عطف الله سبحانه معه رسوله على ذكر الفضل والعطاء ؟

ثالثاً: قول الناظم: ولذبه في كل ما ترتجى فإنه المأمن والمعقل. =

= إنه على المأمن والحاجز من عذاب الله في الدنيا والآخرة بشخصه وشرعه وشفاعته ألم يقل سبحانه : ﴿ وما كان الله ليعـ فبهم وأنت فيهم وما كان الله معـ فبهم وهم يستغفرون ﴾ ؟ ألم يقل سبحانه ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيماً ﴾ ؟ فكيف لا يكون على بعد ذلك المأمن والملاذ ؟

رابعاً: قول الناظم: عجل بإذهاب الذي أشتكى فإن توقفت فمن ذا أسأل ؟

هنا شبهة تعترض لكثير من الناس ، وهي كيف يسأل على وينادي عند النوازل والشدائد في الدنيا والآخرة مع أنه عِن من القائل: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ... الخ ؟ فإن ظاهر هذا الحديث أنه لا سؤال ولا استعانة إلا بالله والجواب على هذا \_ كما ذكره الشيخ محمد حسنين مخلوف في المطالب القدسية \_ بأن ما كتبه الله للعبد أزلا : إما أن يكون مقدرًا وصوله إليه منه تعالى مباشرة ، سواء كان معلقاً بدعاء العبد لله أولا ، وإما أن يكون مقدراً وصول إليه بواسطة مخلوق يسخره الله له ، سواء كان معلقاً بسؤال المخلوق أو الاستعانه به أولا ... ثم قال بعد ذلك : ويحمل حديث ابن عباس على أن من سأل مخلوقًا أو استعان به فعليه أن يعتقد أن الحق سبحانه وتعالى هو المسئول حقيقة والمستعان به وهو الفعال لما يريد المقدر للأمور المسخر للأسباب ، اهد فعلى هذا يكون سؤاله على على سبيل المجاز ومن باب الأخذ بالأسباب والمسئول حقيقة هو الله.

ومما يدل على هذا المجاز قول الأعرابي الذي سبق ذكره.

وأين فرار الناس إلا إلى الرسل وليس لنسا إلا إليك فسرارنسا

والذي يقطع النزاع في هذه المسألة ما جاء في قوله تعالى : ﴿ قال إنما أنا رسول ربك الأهب لك غلامًا ركياً ﴾ وفي هذا نرى أن جبريل عليه السلام أسند الهبة إلى نفسه مع أن الواهب حقيقة هو الله وهذا من المجاز العقلى الشائع استعماله في اللغة، وإذا كان سؤاله علي ونداؤه شركاً أو كفراً فكيف علم الصحابي الجليل في حديث التوسل أن يقول: « يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى في حاجتي هذه » ؟ الحديث وسيأتي الكلام عليه فيما بعد .

وكيف يأتي بلال بن الحارث المرنى الى قبره الشريف على عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا؟

وهو ﷺ صاحب الشفاعة العظمى الذي يتوجه إليه الناس جميعاً يوم القيامة ويسألونه الشفاعة فيشفع لهم . = لينكأنك ففايضك أستان أساوه ومد

= وفى صحيح مسلم عن ربيعه بن كعب (رضى الله عنه) قال : كنت أبيت مع رسول ﷺ فَاتيه بوضوئه وساجته قال لى : سلنى ، فقلت : أسالك مرافقتك في الجنة قال : أو غير ذاك ؟ قلت هو ذاك : \_ الحديث فهل بعد هذا تبقى شبهة لمعترض ؟

خامساً: القاعدة: أن من طلب من مخلوق شيئاً هو قادر عليه فلا شك في جواز طلبه ، وعلى هذا نقول: هل النبي و الدر على تفريج الكربات والكندأتلاك كما طلب الناظم في القصيدة على بنفسه أم أم بإذن الله و فوان قلنا بنفسه فلا يجوز وإن قلنا بإذن الله وهو الثابت في الكتاب والسنة والعقل فلا شك في جواز ذلك ومنه سوال قتادة له و والله اعلم . الحديث الصحيح ، والله اعلم .

many and the state of the second and the

and the second of the second o

The first wife of the state of

and the second of the second o

### تقبيل اليد احترامًا وتقديرًا (١)

قال فضيلة الشيخ محمد نور سيف في قضية تقبيل اليد:

ووفد عبد القيس منه قبلوا كذا اليهوديان لما قدما صلى عليه ربنا وسلما ولم يزل ذلك من فعل السلف وبالخصوصية لم يرد أثر نظمها ابن أخت خالتي لمن

يديه مع رجليه حين أقبلوا عليه قبسلاهما وأسلما والآل والصحب ومن له انتمى يرويه عنهم جماهير الخلف فمدعيها الآن يلقم الحجر أراد أن يعرف ما جاء في السنن

(۱) هذا و للعلامة الشيخ الغمارى (رحمه الله) رسالة فى جهواز التقبيل تسمى: «إعلام النبيل بجواز التقبيل » وذكر الشيخ الشنقيطى عن ابن بطال قوله: اختلفوا فى تقبيل الله فكرهه مالك إذا كان على وجه التكبر والتعظيم، وأما إذا كان على وجه القربه إلى الله تعالى لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز.

وقال النووى: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره ، بل يستحب ، فإن كان لغناه أو شبوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة ولا يجوز ، ومما يدل على جواز تقبيل اليد ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا: نحن الفرارون ، قال : لا بل أنتم العكارون وأنا فئة المؤمنين ، قال : فقبلنا يده ، وما أخرجه البيهقى فى الدلائل : أن أبا لبابة قبل يد رسول الله عليه عين تاب الله عليه .

وأيضا ما ثبت عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قبل يد عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حين أخذ بركابه وقال له : هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا على كما قال له ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا .

### فضل القبر الشريف على الكون

جرم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكى مأواها نقل القاضى عياض ( رحمه الله ) فى شرح مسلم الإجماع على أن محل قبر المصطفى ﷺ أفضل البقاع الأرضية حتى الكعبة .

#### السرور بالمولد النبوى

جاء في البخارى أنه يخفف عن أبى لهب كل يوم اثنين بسب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى ﷺ ( انظر البخارى كتاب النكاح باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).

قلت : ويقول في ذلك الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي :

بتبت يداه فى الجحيم مخلدا يخفف عنه للسرور بأحمدا بأحمد مسرورًا ومات موحدا إذا كان هذا كافرًا جاء ذمُّه أتى أنه في يوم الاثنين دائمًا فما الظن بالعبد الذي كان عمره

#### رثساء

قالت صفية بنت عبد المطلب ترثى رسول الله عَلَيْة :

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت رحيمًا هاديًا ومعلمًا صدقت وبلغت الرسالة صادقًا فدى لرسول الله أمى وخالتي لعمرك ما أبكى النبي لفقده كأن على قلبي لـذكـر محمـد فلو أن رب الناس أبقى نبينا عليك من الله السلام تحية أفاطم صلى الله ربُّ محمد

وكنت بنا برّاً ولم تك جافيا ليبك عليك اليوم من كان باكيا ومت صليب العود أبلج صافيا وعمى وخالى ونفسى وماليا ولكن لما أخشى من الهجر آتيا وما خفت من بعد النبي مطاويا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا وأدخلت جناتٍ من العدن راضيا على جدث أمسى بطيبة ثاويا

لصفية بنت عبد المطلب أو أروى (استيعاب طبقات).

### فذو العرش محمود وهذا محمد

قال حسان في الديوان:

أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا ما قال في الخمس المؤذن: أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

نبى أتسانا بعد يأس وفتسرة

من الرسل والأوثان في الأرض تعبدُ

فأمسى سراجا مستنيرًا وهاديًا

يلوح كما لاح الصقيل المهند

فأنسذرنا نارا وبشر جنة

وعلمنا الإسلام فالله نحمل

\*\*\*\*

## النبي ﷺ هو ركننا وملاذنا وعصمتنا

قال حسان بن ثابت رضى الله عنه:

وملاذ منتجع وجار مجاور فحیاه بالخلق الزکی الطاهر یا من یجود کفیض بحر زاخر مدد لنصرك من عزیز قادر يا ركن معتمد وعصمة لائذ يا من تخيره الإله لحقه أنت النبى وخير عصبة آدم ميكال معك وجبرائيل كلاهما

( الإصابة والروض الأنف \_ «غزوة بدر» )

## تسبيح الطعام في كفه

## صلى الله عليه وآله وسلم

جاء في مولد البرزنجي (رحمه الله) أن الطعام والحصباء سبحت في كفه ولله وقد انتقدت على من قرأ ذلك وقلت له: الأولى أن يقال: أنه سمع تسبيح الطعام والحصباء في بطن كفه، أما مجرد التسبيح فليس بذي بال عندى، فجلال المعجزة عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه): « ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» رواه البخارى في كتاب المناقب باب علامات النبوة، نسخة الفتح.

The second of the first of the second of the second of

all and the same of the

and any time of the state of th

e for the factor of our

قد أتينا إلى حماك السنى واتجهنا إلى الحمى بانكسار وحططنا الرحال في باب عز ثم قال:

یا ملاذ الوری وخیر عیان لك وجهی وجهت یا أبیض الو حاش لله أن أكون مضاقا وأتیت الحمی بظن جمیل كیف لا أبلغ المرام وأنت الما ما جوابی إذا رجعت ، وقالوا أفترض الرجوع لی مثلما جئت قد توسلت عند بابك بالصد وبفاروقك الضجیع الذی قد وبعثمان ذی الحیاء شهید الدا وبیعسوبك الإمام علی

يا نبيًا قد ساد كل نبى وشددنا إليه مَثْن المطى ورمينا الأثقال في خير في

ورجـــاء لكل دان قصى جه فوجه إليه وجهه الولى بعد أن جئت للمقام العلى وسلوك على الصراط السوى حباب لله ذى العطاء الوفى؟ ما الذى نلت من جناب النبى؟ حك صفر اليدين يا ذا الصفى؟ يق والصاحب التقى النقى كنت ترضى بحكمه المرضى ر من حـاز كل وصف بهي قالع الباب فى الوغى الخيبرى

هذه القصيدة للإمام العارف بالله الشيخ عمر اليافي الخلوتي المتوفى سنة ١٢٣٣ ه. .

## على أي شيء كانوا يؤذنون في العهد النبوي

اختلف أهل النقل: هل كانوا يؤذنون بين يدى النبي ﷺ أو على منار؟.

والذي نقله أصحابنا المالكية: أنه على المنار، نقله عبد الرحمن بن القاسم في « المجموعة » وفي « المرقاة » عن ابن قاسم عن مالك أن الأذان في زمنه عليه السلام كان على المنارة ـ وفي المدخل لأبي عبد الله بن الحاج: السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنار، كذلك كان في عهد رسول الله على بكر وعمر، ا. ه.

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### التبرك بعصا النبي

## صلى الله عليه وآله وسلم

وفى « جمع الجوامع » عازيًا للبيهقى وابن عساكر عن محمد ابن سيرين ، عن أنس بن مالك : أنه كان عنده عُصّية لرسول الله على الله عنات فدفنت معه بين جنبيه وقميصه (١).

(انظر ص ١٠ من الجزء السابع من كنز العمال).

<sup>(</sup>۱) لا شك أن التبسرك بذات النبى على وآشاره مشسروع لما ورد فى ذلك من الأخبار والأحاديث الصحيحة وما ثبت عن أصحابه رضى الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بآثاره على الأحاديث الصحيحة من حديث صلح الحديبية وفيه: « ... فوالله ما تنخم رسول الله على نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم ، فدلك بها وجهه وجلده ... وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ... ﴾ الخ .

ومنها ما فعله معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه حين طلب شراء بردة النبي على من كعب ابن زهير ، فقال : لا أوثر بثوب رسول الله أحداً فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألفاً ، ولما حضره الموت أوصى أن يكفن فيها ، وكان عنده قلامة أظفار النبي على فأوصى أن تسحق وأن تجعل في عينيه ، / [كتاب الاشارات إلى أماكن الزيارات للحوراني] . فكل هذا ، يدل على أن رسول الله على أن رسول الله على أن رسول الله على أن رسول الله على الله وطلب الشفاء به ، ويرجى بسببه الفائدة في الدنيا والآخرة .

### حكم وفوائد من شق صدره الشريف

## صلى الله عليه وآله وسلم

الفائدة الأولى: قال العلامة ابن المنير: وشق الصدر له ﷺ وصبره عليه من جنس ما ابتلى الله تعالى به الذبيح وصبر عليه بل هذا أشق وأجل لأن تلك معاريض، وهذه حقيقة وأيضًا فقد تكرر ووقع له وهو صغير يتيم بعيد عن أهله ﷺ.

الفائدة الثانية: سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السبكى ( رحمه الله تعالى ) عن العلقة السوداء التى أخرجت من قلبه على حين شق فؤاده، وقول الملك: هذا حظ الشيطان منك، فأجاب ( رحمه الله تعالى ): بأن تلك العلقة خلقها الله تعالى فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيها، فأزيلت من قلبه على فلم يبق فيه مكان لأن يلقى الشيطان فيه شيئًا.

هذا معنى الحديث ولم يكن للشيطان فيه حظ ، وأما الذى نفاه الملك فهو أمر فى الجبلة البشرية فأزيل القابل الذى لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف فى القلب ، قيل له : فلم خلق الله تعالى هذا القابل فى هذه الذات الشريفة وكان يمكن أن لا يخلقه الله تعالى فيها ؟ فقال : إنه من جملة الأجزاء الإنسانية فخلق تكملة للخلق الإنسانى ، ولابد منه ، ونزعه كرامة ربانية طرأت .

وقال غيره: لو خلق الله نبيه ﷺ كذلك لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته ﷺ فأظهره الله تعالى على يد جبريل عليه الصلاة والسلام ليتحققوا كمال باطنه كما برز لهم مكمل الظاهر ﷺ.

الفائدة الثالثة: قال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: الحكمة في شق صدره على القدرة على أن يمتلىء قلبه إيمانًا وحكمة من غير شق صدره على الزيادة في قوة اليقين لأنه أعطى برؤيته شق صدره وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية ، فل ذلك كان على أشجع الناس حالاً ومقالاً ، ولذلك وصفه الله بقوله تعالى: «ما زاع البصر وما طغى ».

الفائدة الرابعة: في الحكمة في تكرره، قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى) بعد أن ذكر الأولى والثالثة والرابعة: ولكل من الثلاث حكمة، فالأولى كانت في زمن الطفولية لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، ثم عند البعث زيادة في إكرامه لتلقى ما يلقى إليه بقلب قوى في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع عند إرداة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة.

قال الحافظ الشامى: قلت: وسئلت عن حكمة المرة الثانية مع ذكره إياها في كتاب التوحيد جازماً بها: ويحتمل أن يقال: لما كان التمييز في ثامن سن التكليف شق صدره علي وقدس، حتى لا يتلبس بشيء مما يعاب على الرجال، والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): ويحتمل أن تكون

الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة ، كما هي شرعه ﷺ .

وقال ابن أبى جمرة (رحمه الله تعالى): وإنما غسل قلبه ، وقد كان مقدساً وقابلاً لما يلقى فيه من الخير ، وقد غسل أولاً وهو صغير السن ، وأخرجت منه العلقة إعظامًا وتأهبًا لما يلقى هناك « يعنى في المعراج » وقد جرت الحكمة بذلك في غير موضع ، مثل الوضوء للصلاة لمن كان هناك متوضاً ، لأن الوضوء في حقه إنما هو إعظام وتأهب للوقوف بين يدى الله تعالى ومناجاته ، ولذلك الزيادة على الواحدة والثنتين إذا أسبغ بالأولى ، لأن الإجزاء قد حصل ، وبقى ما بعد الإسباغ إلى الثلاث : إعظامًا ، وكذلك غسل الباطن هنا .

وقد قال تعالى: « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » فكان الغسل له عليه من هذا القبيل ، وإشارة لأمته بالفعل بتعظيم الشعائر كما نص لهم عليه بالقول .

وقال البرهان النعمانى (رحمه الله تعالى): قد حسن لداخل الحرم الشريف الغسل، فما ظنك بداخل الحضرة المقدسة، فلما كان الحرم الشريف من عالم الملك، وهو ظاهر الكائنات أنيط الغسل له بظاهر البدن في عالم المعاملات، ولما كانت الحضرة الشريفة من عالم الملكوت وهو باطن الكائنات، أنيط الغسل بباطن البدن في الحقيقات. وقد عرج به لتعرض عليه الغسل بباطن البدن في الحقيقات. وقد عرج به لتعرض عليه

الصلاة ، وليصلى بملائكة السموات ، ومن شأن الصلاة الطهور ، فقدس ظاهرًا وباطنًا عليه .

فإن قلت: إن الله خلقه نورًا متنقلاً من الأنبياء ، وفي صفاء النور ما يغنى عن التطهير الحسى ، ثم إن المرة الأولى لم تكن كافيه في تطهير الباطن ، ويلزم عليه أنه بعد النبوة كان فيه شيء يحتاج إلى ذلك ، وهو منزه عن أدران البشرية ، قلت : الأولى ، لعلم اليقين ، والثانية لعين اليقين ، والثالثة لحق اليقين .

الفائدة الخامسة: قال السهيلى: وخص الذهب لكونه مناسبًا للمعنى الذى قصد به ، وإن نظرت إلى لفظ الذهب ، فمطابق للذهاب وإن الله تعالى أراد أن يذهب عنه الرجس ويطهره تطهيرًا عَيَا الله وإن نظرت إلى معنى الذهب وأوصافه وجدته أنقى شيء وأصفاه.

الفائدة السادسة: يؤخذ من غسل قلبه على بماء زمزم أنه أفضل المياه وبه جزم الإمام البلقيني قال ابن أبي جمرة: إنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض، فأريد بذلك بقاء بركته على الأرض.

وقال غيره: لما كان ماء زمزم أصل من أوتيه إسماعيل عليه وقد ربى عليه ونما عليه قلبه وجسده وصار هو صاحبه وصاحب البلدة المباركة ناسب أن يكون ولده الصادق المصدوق كذلك ، ولما فيه

من الإشارة إلى اختصاصه بذلك بعده ، فإنه قد صارت الولاية إليه في الفتح ، فجعل السقاية للعباس ولده وحجابة البيت لعثمان بن أبي شيبة وعَقِبه إلى يوم القيامة .

الفائدة السابعة: الحكمة في غسل صدره على بماء الثلج والبرد على مع ما فيها من الشفاء وعدم التكدر بالأجزاء الترابية التي هي محل للأرجاس وعنصر الأكدار - الإيماء إلى أن الوقت يصفو له ولأمته، ويروق لشريعته الغراء وسنته والإشارة إلى ثلوج صدره (أي انشراحه) بالنصر على أعدائه والظفر بهم، والإيذان ببرودة قلبه (أي طمأنينته) على أمته بالمغفرة لهم والتجاوز عن سيئاتهم.

وقال ابن دحية: إنما غسل قلبه بالثلج لما يشعر به من ثلج اليقين إلى قلبه ، وقد كان على يقول بين التكبير والقراءة: « اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والبرد » وأراد تعالى أن يغسل قلبه بماء حمل من الجنة في طست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا ليعرف قلبه طيب الجنة ويجد حلاوتها فيكون في الدنيا أزهد وعلى دعوة الخلق إلى الجنة أحرص ، ولأنه كان له أعداء يتقولون عليه فأراد الله تعالى أن ينفى عنه طبع البشرية من ضيق الصدر وسوء مقالات الأعداء ، فغسل قلبه ليورث ذلك صدره سعة ، ويفارقه الضيق .

كما قال تعالى: « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون »

فغسل قلبه غير مرة فصار بحيث إذا ضرب أوشج رأسه أو كسرت رباعيته \_ كما في يوم أحد \_ يقول : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » .

الفائدة الثامنة: اختلف في تفسير الحكمة ، فقيل: إنها العلم المشتمل على معرفة الله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس، وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده ، والحكيم من حاز ذلك.

قال الإمام النووى : هذا ما صفا لنا من أقوال كثيرة : انتهى .

وقد تطلق الحكمة على القرآن ، وهو مشتمل على ذلك كله ، وعلى النبوة كذلك ، وقد تطلق على العلم فقط ، وعلى المعرفة فقط ، ونحو ذلك .

وقال الحافظ ابن حجر: أصح ما قيل فيها: أنها وضع الشيء في محله أو الفهم في كتاب الله تعالى » وعلى التفسير الثانى قد توجد الحكمة دون الإيمان ، وقد لا توجد ، وعلى الأول قد يتلازمان لأن الإيمان تدل عليه الحكمة .

\*\*\*\*

#### خطبة عمر بن الخطاب لما سمع بوفاة الحبيب

## صلى الله عليه وآله وسلم

روى أن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) سُمِعَ بعد موت رسول الله ﷺ يبكى ويقول:

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد كان جذع تخطب الناس عليه ، فلما كثر الناس اتخذت منبرًا لتسمعهم ، فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن ، فأمتك أولى بالحنين إليك لمّا فارقتهم .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته ، فقال عز وجل : «من يطع الرسول فقد أطاع الله».

بأبى أنت وأمى يا رسول الله . لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالذنب فقال تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم ، فقال عز وجل : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم . . . » الآية .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل

النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك ، وهم بين أطباقها يعذبون ، يقولون : «يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرًا تتفجر منه الأنهار ، فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع الماء منها عليه الله . !

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لئن كان عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى ، فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهى مشوية ، فقالت لك الذراع : لا تأكلنى فإنى مسمومة .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد دعا نوح على قومه فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارًا » ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا كلنا ، فلقد وطِيءَ ظهرك وأدمى وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرًا ، فقلت : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد اتبعك في قلة سنيك

وقصرعمرك ما لم يتبع نوحًا في كثرة سنيه وطول عمره ، ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل .

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لو لم تجالس إلا كفؤا لك ما جالستنا ، ولو لم تنكح إلا كفؤا لك ما نحكت إلينا ، ولو لم تؤاكل إلا كفؤا لك ما واكلتنا فلقد « والله » جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا ، ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ، ووضعت طعامك على الأرض ، ولعقت أصابعك تواضعًا منك صلى الله عليك وسلم .

قلت : ذكر هذه الخطبة الإمام الغنزالي ، وابن الحاج في المدخل ولم يعزها واحد منهم إلى أحد (١).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: هذا الحديث غريب بطوله وهو معروف من أوجه أخرى فحديث حنين الجذع متفق عليه وكذلك نبع الماء من بين أصابعه وحديث الاسراء متفق عليه من حديث أنس دون ذكر صلاة الصبح بالأبطح ، وحديث كلام الشاة المسمومة رواه أبو داود ، وحديث : دمى وجهه وكسرت رباعيته متفق عليه ، وحديث اللهم اغفر لقومى . . \_ الخرواه البيهقى فى دلائل النبوة ، وحديث لبس الصوف رواه الطيالسى من حديث سهل ، وحديث ركوبه الحمار و إردافه خلفه متفق عليه ، وحديث وضع طعامه بالأرض رواه أحمد فى الزهد والبخارى فى حديث أنس : ما أكل رسول الله على خوان قط ، وحديث لعقه أصابعه رواه مسلم . انظر هامش الإحياء جد ١ ص ٣٦٨

## معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم

قال الشيخ ابن المبارك في الإبريز ، يسأل شيخه الإمام سيدى عبد العزيز الدباغ:

سألته (رضى الله عنه) عن حديث تأبير النخل - الذى هو فى صحيح مسلم، حيث مر عليهم وهم يؤبرون النخل - فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقالوا: بهذا تصلح يا رسول الله فقال عليه : لو لم تفعلوا لصلحت، فلم يؤبروها، فجاءت شيصًا غير صالحة، فلما رآها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: ما بال هذه التمر هكذا؟ قالوا: يا رسول الله قلت لنا كذا وكذا، فقال عليه أعلم بدنياكم.

فقال (رضى الله عنه): قول على الولم تفعلوا لصلحت ، كلام حق وقول صدق ، وقد خرج منه هذا الكلام على ما عنده من الجزم واليقين ، بأنه تعالى هو الفاعل بالإطلاق ، وذلك الجزم مبنى على مشاهدة سريان فعله تعالى في سائر الممكنات مباشرة بلا واسطة ولا سبب بحيث إنه لا تسكن ذرة ولا تتحرك شعرة ولا يخفق قلب ولا يضرب عرق ولا تطرف عين ولا يومىء صاحب إلا وهو تعالى فاعله مباشرة من غير واسطة . وهذا أمر يشاهده النبى على كما يشاهد غيره من سائر المحسوسات ، ولا يغيب

ذلك عن نظره لا في اليقظة ولا في المنام لأنه عَلَيْ لا ينام قلبه (الذي فيه هذه المشاهدة) ولاشك أن صاحب هذه المشاهدة تطيح الأسباب من نظره ، ويترقى عن الإيمان بالغيب إلى الشهود والعيان فعنده في قوله تبارك وتعالى: « والله خلقكم وما تعملون»، مشاهدة دائمة لا تغيب ويقين يناسب هذه المشاهدة ، وهو أن يجزم بمعنى الآية جزمًا لا يخطر معه بالبال نسبة الفعل إلى غيره تعالى ، ولو كان هذا الخاطر قدر رأس نملة . ولاشك أن الجزم الذي يكون على هذه الصفة تخرق به العوائد وتنفعل به الأشياء ، وهو سر الله تعالى الذي لا يبقى معه سبب ولا واسطة ، فصاحب هذا المقام إذا أشار إلى سقوط الأسباب ونسبة الفعل إلى رب الأرباب ، كان قوله حقًا وكلامه صدقًا . وأما صاحب الإيمان بالغيب فليس عنده في قوله تعالى : « والله خلقكم وما تعملون » مشاهدة بل إنما يشاهد نسبة الأفعال إلى من ظهرت على يده ولا يجذب إلى معنى الآية . ونسبة الفعل إليه تعالى بالإيمان الذي وهبه الله تعالى له ، فعنده جاذبان : أحدهما من ربه ، وهو الإيمان الذي يجذبه إلى الحق ، وثانيهما من طبعه ، وهو مشاهدة الفعل من الغير الذي يجذبه إلى الباطل ، فهو بين هذين الأمرين دائمًا ، لكن تارة يقوى الجاذب الإيماني ، فتجده يستحضر معنى الآية السابقة ساعة وساعتين ، وتارة يقوى الجاذب الطبعى فتجده يغفل عن معناها اليوم واليومين.

وفى أوقات الغفلة ينتفى اليقين الخارق للعادة ، فلهذا لم يقع ما أشار إليه النبى على لأن الصحابة (رضى الله عنهم) فاتهم اليقين الخارق الذى اشتمل عليه باطنه على وبحسبه خرج كلامه الحق وقوله الصدق ، ولما علم على العلة فى عدم وقوع ما ذكر وعلم أن زوال تلك العلة ليس فى طوقهم (رضى الله عنهم): أبقاهم على حالتهم ، وقال: «أنتم أعلم بدنياكم».

قال ابن المبارك (رحمه الله) بعد هذا الكلام ، قلت : فانظر وفقك الله هل سمعت مثل هذا الجواب أو رأيته مسطورًا في كتاب مع إشكال الحديث على الفحول من علماء الأصول؟ (١).

<sup>(</sup>۱) خلاصة ما يفهم من كلام صاحب الإبريز: أن النبى على قال لهم ذلك بحسب ما عنده من اليقين والتوكل على الله فيكون المعنى لو لم تفعلوا (أى متوكلين وموقنين بأنه تعالى هو الفاعل لكل شيء في مقام مشاهدتكم لسريان فعله سبحانه في الأشياء) لصلحت، فلما علم منهم على أنهم لا يطيقون هذه الحالة تركهم رحمة بهم وقال: أنتم أعلم بشئون دنياكم، فيكون كلامه على خرج مخرج الحق والصدق فحاشاه على غير ذلك، وأما قوله: أنتم أعلم بشئون دنياكم فهذا أفعل تفضيل لا مفاضله فيه بين النبي على وأصحابه وهو بمنزلة ترك العلم بأمور الدنيا إليهم حتى لا يكون في ذلك مشقة عليهم، وهذا أحسن ما يقال في هذا الحديث تنزيهاً للنبي على عن الكذب في أقواله وأفعاله فهو على كما وصفه ربه: « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي » والله أعلم.

#### فائدة [ عدد الذين بالوا في حجر النبي ] (١)

(صلى الله عليه وآله وسلم)

بال في حجر النبي عَلَيْ صبية نظمها بعضهم ، فقال :

حسن حسين ، ابن الزبير بالوا وابن أم قيس ، جاء في الختام

قد بال في حجر النبي أطفال كـــذا سليمــان بن هشــام

( ا هـ. موهبه ذي الفضل ـ باب النجاسة )

### فائدة (كم سجد الرسول ﷺ للسهو ؟ وهل يسهو النبي ؟ )

خمسًا أتت مثل القمرر سحــــد النبي لسهــــوه قل شك في عدد الركوع وأتى السللم من اثنتين ترك التشهد قائمًا

وخامس فاق الزهر كـــذا الثــلاث هي الغــرر من ركعتين أتى الخبير

(بجيرمي على الخطيب ج ٢/ ص ١٠)

<sup>(</sup>١) عاب بعض المعاصرين ذكر المؤلف (أكرمه الله) لهذا الفائدة مدعياً أن الاهتمام بمثل هذه الأمور لا فائدة فيه وهناك الأولى من ذلك من أمور جهاده علي وتربيته لأمت وغير ذلك ، ونقول له : إن أهل العلم والفضل لم يتركوا شيئاً مما يتعلق بالنبي عِلَيْ وآثاره إلا ذكروه وبينوه لعل أن يكون هناك حكم من الأحكـام يتصل بذلك ، وفي الحديث الصحيح أن رجلاً من اليهود : قال لسلمان الفارسي : علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال : نعم " الخ فتنبه . اه. .

#### وهل يسهو النبي

(صلى الله عليه وآله وسلم)

يا سائلي عن رسول الله كيف سها

والسهو من كل قلب غافل لاهي

قد غاب عن كل شيء سره فسها

عما سوى الله ، فالتعظيم للهِ

ا هـ. بجيرمي على الخطيب ج ٢ ص ١٠٠ .

#### أفضل المياه

وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبى المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر فتليه الأنهر

وإنما كان ماء كفه عَلَيْتُ أفضل وذلك لوجهين:

الأول: أن الرسول عَلَيْهُ أفضل المخلوقات كلها وأجلها على الإطلاق فكل ما خرج منه تابع له في الأفضلية ، ولذا كانوا يتبركون بفضلاته عَلَيْهُ .

الثانى: أن هذا الماء حديث عهد بربه وكان الرسول على يخرج رأسه عند نزول المطر ويقول: « مرحبًا بماء حديث عهد بربه » هذا وقد أجمعوا على أن هذا الماء أفضل المياه ، وفى خروج الماء من كفه صلى الله عليه وآله وسلم معجزة له ولذا يقول:

## إن كان موسى سقى الأسباط من حجر

فإن في الكف معنى ليس في الحجر

وأما سبب أفضيلية زمزم على الكوثر فلأن الله تعالى اختاره ليلة الإسراء لغسل قلب حبيبه محمد عَلَيْكُمْ .

ا هـ . تقرير الوالد .

#### ادخلوها من حيث قال حسان

روى البيهقى عن ابن عمر ( رضى الله عنه ) قال : لما دخل ﷺ عام الفتح (أي لما أراد الدخول) رأى النساء يلطمن وجوه الخيل فتبسم والتفت إلى أبي بكر ( رضى الله عنه ) وقال: يا أبا بكر كيف قال حسان ؟ فأنشده قوله:

عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء تنازعن الأعنه مسرجات ويلطمهن بالخُمُر النساء

> فقال ﷺ: « ادخلوها من حيث قال حسان » ا . هـ . (انظر السيرة النبوية والأثار المحمدية للسيد زيني دحلان).

#### فائدة

الجن الذين استمعوا قراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

قسراءة النبى فيما جمعسوا

وعدد الجن الذين استمعوا هم سبعة أسماؤهم يا ذاكر حس، ومر، وشاطر، وناصر وردان ، والأودس ، ثم الأرجب حكاه في الفتح الإمام الأنجب

# [ محمد بن عبد الرحمن الأهدل المروعي ] الخمسة الذين نقضوا الصحيفة

صحيفة الظلم ، وأمرًا رفضوا كــذاك مطعم وزمعة السرى مخزى أبي جهل الشقى الأنكد

وخمسة من السراة نقضوا وهم : زهير وهشام العامري كذا أبو البخترى قوم أسد

اجتمعت قريش وكتبوا صحيفة لمقاطعـــة بني هاشم أو يسلموا النبي ﷺ للقتل ، فدخلت بنو هاشم \_ الشعب\_ ومعهم بنو المطلب ، فحاصرتهم قريش ثم اجتمع خمسة من عقلاء قريش، وهم المذكورون آنفً ا ، ونقضوها ومن العجيب أن الذين كتبوا الصحيفة خمسة والذين نقضوها

خمسة ويقول في هذا البوصيرى:

فديت خمسة الصحيفة بالخم \_ سة إن كان للكرام فداء فتية بيتوا على فعل خير حمد الصبح فعلهم والمساء

(١. هـ عن والمدى عن الشيخ محمد العربي التباني عن شيخه)

\*\*\*\*\*\*

## خلاصة مفيدة في الصلاة والسلام على الحبيب

(صلى الله عليه وآله وسلم)

لخصت في ذلك هذه المواطن مع تقسيمها وترتيبها ( الأماكن التي تستحب الصلاة والسلام على رسول الله عليه فيها ):

المرور بالمساجد ، ورؤيتها ، ودخولها والخروج منها ، رؤية الكعبة ، فوق الصفا والمروة ، استلام الحجر ، الملتزم ، مسجد الخيف ، عند رؤية المدينة المنورة ، وزيارة قبره ووداعه ورؤية آثاره ومواطنه ومواقفه مثل بدر ، والسفر وركوب الدابة ، وعند الخروج إلى السوق ، ودخول المنزل .

#### العسسادات:

الفراغ من الوضوء والتيمم ، والغسل من الجنابة والحيض ، وفى الصلاة (عقبها) ، عند الإقامة ، والتشهد ، والقنوت وعند القيام للتهجد وبعده ، وبعد إجابة المؤذن ، وخطبة الجمعة ، العيدين ، الاستسقاء ـ الكسوفين ـ تكبيرات العيدين ـ عند الفراغ من التلبية ، أول الدعاء ـ وسطه ـ آخره ـ ختم القرآن ـ وحفظه ـ كل مجتمع للذكر ـ التوبة من الذنب .

#### العادات:

القيام من المجلس ـ لقاء الإخوان ـ تفرق القوم ـ خدر الرجل ـ العطاس ـ النسيان ـ استحسان الشيء ـ أكل الفجل ـ نهيق الحمار

- الذبح - البيع - كتابة الوصية - الخطبة للتروج - قلة النوم - طنين الأذن - نشر العلم - قراءة الحديث - الإفتاء - الإعطاء - افتتاح كل كلام .

### الأحوال الطارئة من المصائب: هذا الله المعالية المعالمة ال

من اتهم وهو برىء ما يعرض من الحوائج الطاعون الغرق الفقر الشدائد الهم الكرب الجنازة إدخال الميت القبر الأنمسيان

يوم الجمعة ، ليلتها ، السبت ، الأحد ، الأثنين ، الشلاثاء ، شهر شعبان ، عشية عرفة . صباحاً ومساء .

(كل ما ذكر ا هـ. من نزهة الناظرين )

انتهى ملخصًا مرتبًا مني ، و (من القول البديع ص ١٧٠)

The state of the s

Straight a faith and a second of the property of the second of the second

and the second

Comment that Courts

And the state of t

### حول عتاب الله لنبيه

(صلى الله عليه وآله وسلم)

قال الشيخ ابن المبارك في الإبريز يسأل شيخه سيدى عبد العزيز الدباغ:

وقد سألته (رضى الله عنه) عن قوله تعالى: « وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » كيف عاتب الله نبيه ﷺ وهو سيد العارفين وإمام الأنبياء والمرسلين ؟

فأجابنى (رضى الله عنه) بهذا المعنى ، فقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما شاوره زيد فى طلاق زينب وأمره بإمساكها وتقوى الله فى معاشرتها ، وكان يعلم عليه الصلاة والسلام أنها ستصير إليه وأخفى ذلك ولم يظهره رجع على نفسه بالعتاب ، وقال فى خاطره: « تخشى الناس والله أحق أن تخشاه » وجعل يعاتب نفسه بهذا فى الباطن ، فأظهر الله سبحانه ما فى باطنه عليه الصلاة والسلام وأنزل الوحى به .

قال (رضى الله عنه): ومن فتح الله عليه وتأمل الكتب السماوية ، وجد فيها نور الكلام القديم ، ونور طبع الحالة التى يكون عليها النبى عند نزول الوحى عليه .

ثم قال رضى الله عنه: وأهل الفتح (رضى الله عنهم) إذا تعاطؤا تفسير القرآن فيما بينهم، لم يكن لهم إلا أسباب النزول، وليس المراد بها أسباب النزول التي في علم الظاهر ، بل الأحوال والأنوار التي تكون عليها ذات النبي على وقت النزول ، فيسمع منهم في ذلك ما لا يكيف ، لأنهم يخوضون في البحور التي في باطنه

ثم قال: وسألته أيضًا عن قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ».

فأجابنى (رضى الله عنه) بما يقرب من هذا المعنى ، فقال : إن النبى ﷺ أمره الله تعالى أن يعفو وأن يصفح الصفح الجميل وأن يعاشر بالتى هى أحسن ويدفع بها حتى قال له تعالى : « ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر » فكانت هذه عادته صلى الله عليه وآله وسلم مع الخلق .

فلما جاءه أهل النفاق واستأذنوه في التخلف وذكروا أعذارهم أذن لهم في التخلف، وهو يعلم نفاقهم للرحمة التي فيه، ولما أمره الله به من المعاشرة بالتي هي أحسن، وخضه عليها في غير ما آية، سلك معهم مسلك الظاهر، ثم تحدث في باطنه بنزول آية تفضحهم، وإنما منعه هو من أن يباشر فضيحتهم للرحمة التي فيه، ووصية الله له، فتحدث في باطنه بفضيحتهم على وجه يبين كونها من الله لا منه، للحياء الذي فيه على قبلة مثل قوله تعالى: «إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق»

فأحب أن تنزل الآية في صورة العتاب له لتكون أبعد عن التهمة وأدخل في محض النصيحة وأزجر لهم عن الاشتغال بالنفاق مع النبي على من ينافقه ، النبي على من ينافقه ، وخصيمه وحجيجه فتضمنت صورة هذا العتاب مصالح شتى وفي الباطن لا عتاب وإنما ناب الحبيب عن حبيبه في المخاصمة لا غير .

قال (رضى الله عنه): ولا ينبغى لأحد أن يظن أن النبى ﷺ كان لا يعلم الصادق من الكاذب من المعتذرين وكيف يخفى عليه ذلك ﷺ والمفتوح عليه فى هذا الزمان يعلم الصادق من الكاذب منهم فى ذلك الزمان ، وأهل الفتح أجمعون ، إنما نالوا ما نالوا بمحبته ﷺ فسقوا بمقدار شعرة من نوره ﷺ وقد سبق أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فكيف كان علم النبى ﷺ ؟.

قاله ابن المبارك ( رحمه الله تعالى ) قلت: وهذا التقرير في الآية أحسن ما قيل فيها عند من تأمل كلام المفسرين .

وقد قال البيضاوي (عفا الله عنا وعنه): عفا الله عنك، كناية عن خطئه ﷺ في الإذن فإن العفو من روادفه.

قال شيخ الإسلام زكريا في حاشيته: تبع فيه الزمخشري، وقال الطيبي: أخطأ الزمخشري في هذه العبارة خطأ فاحشًا ولا أدرى كيف ذهب عنه أن في أمثال هذه الإشارات وهي تقديم العفو

إشعارًا بتعظيم المخاطب وتوقيره وتوقير حرمته، وهو كما قال: لأن مثل ذلك لا يقتضى تقدم ذنب ، بل يدل تصديره على التعظيم، كما تقول لمن تعظمه: عفا الله عنك ما صنعت في أمرى ؟ ورضى الله عنك ما جوابك عن كلامى ؟

ولهذا قال التفتازانى: «ماكان ينبغى للمصنف (يعنى النومخشرى) أن يعبر بهذه العبارة الشنيعة بعد ما راعى الله مع رسول الله على تقديم العفو، وذكر الإذن المنبىء عن علو المرتبة وقوة التصرف، وإيراد الكلام فى صورة الاستفهام وإن كان القصد إلى الإنكار على أن قولهم «عفا الله عنك» قد يقال عند ترك الأولى، والأفضل، بل فى مقام التبجيل والتعظيم، مثل: عفا الله عنك، ما صنعت فى أمرى؟ ا. ه.

وقال الحافظ السيوطى فى حاشيته: تبع فى هذه العبارة السيئة الزمخشرى وقد قال صاحب «الانتصاف» هو بين أمرين إما أن لا يكون هذا المعنى مرادًا فقد أخطأ أو يكون مرادًا لكن كنَّى الله عنه إجلالاً ورفعًا لقدره على أفلا تأدب بآداب الله تعالى ، لاسيما فى حق المصطفى على ثم نقل كلام الطيبى والتفتازانى ثم قال: وقال القاضى عياض فى الشفاء: هو استفتاح كلام ، بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله ، وقد ألف فى هذا الموضع راداً على

الزمخشرى «الصدر: حسن بن محمد بن صالح النابلسى » كتابًا سماه « جنة الناظر وجنة المناظر فى الانتصار لأبى القاسم الطاهر » على ولهذه النكتة وأمثالها ، نهى أهل الدين والورع عن مطالعة الكشاف و إقرائه وقد ألف فى ذلك تقى الدين السبكى كتابًا سماه « سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف» فانظره فى تلك الحاشية فقد نقله برمته والله تعالى أعلم .

تعليق حول آيات العتاب للنبي ﷺ

أولاً: النبى على صرح القرآن ببشريته فى قولمه تعالى: ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد﴾ الآية. وهنا نلاحظ امتياز بشريته على عن غيره بالوحى فهو بشر يوحى إليه، والذى نقرره أنه على لا يخرج فى جميع حالاته عن دائرة الوحى، فإن اجتهد فى أمر من الأمور لم ينزل فيه حكم وجاء اجتهاده على المرية بشريته على غير مراد الوحى جاء إليه الأمر بالتوجيه والإرشاد من قبل الوحى، وإن كان اجتهاده على موافقاً لمراد الوحى أقره الله عليه فيكون على في مجموع حالاته مع الوحى الإلهى.

. = ثانيا: حكم النبى على في مسألة لم ينزل فيها وحى أو تصرفه أو قوله أو فعله إذا جاء الوحى بخلافه فلا نسمى هذا معصية أو ذنباً لأنه لا يتأتى ذلك إلا إذا كان هناك نص خالفه، أما اجتهاده المحض ولو لم يؤده إلى مراد الوحى فهو مأجور عليه على أ

ثالثاً: هذا الاجتهاد الذي أداه إلى حكم جاء الوحى معاتباً له فيه لا ينافى عصمته على وإنما الذي ينافيها هو الذنب أو المعصية فذلك يتنزه عنه مقامه على وحاشا لنبى ورسول اصطفاه الله سبحانه أن يقع فى ذنب أو معصية فالله سبحانه برأه من ذلك: ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى فساعة أن ينطق النبى على فى حكم أو مسألة لا يمكن أن يكون نطقه عن هوى فى نفسه فهو كل لا ينطق عن الهوى أبداً.

رابعاً: الذين يستدلون لون بلفظ العفو في قوله تعالى: «عفا الله عنك» الآية أو بالعتاب في آياته عموماً على وجود المخالفة أو المعصية استدلالهم باطل لما ذكرنا لأن ذلك يمكن أن يحمل على المبالغة في الإرشاد للنبي على أو على كمال العناية به أو أن الخطاب له والمقصود أمته على فالله سبحانه يخاطب الأمة ويرشدها ويربيها في شخص نبيها على يقول=

= تعالى مبيناً هذا المعنى: «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة» ويوكد هذا ما قاله العلامة الشوكانى فى فتح القدير عند تفسير قوله تعالى: «لقد تاب الله على النبى . . . » الآية: « . . . . وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أوله لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستغفار».

وقد تكون النوبة منه تعالى على النبى (ﷺ) من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق كما فى قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» ويجوز أن يكون ذكر النبى ﷺ لأجل التعريض للمذنبين بأن يجتنبوا الذنوب ويتوبوا عمًّا قد لا بسوه منها» ا هـ. [فتح القدير جـ ٢/ ٥٧٩ ط دار الحديث].

وقال في تفسيره قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» بعد أن ساق أقوال أهل العلم: ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى وسمّى ذنباً في حقه على المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى وسمّى ذنباً في حق غيره . اهر جد ٥ / ٦٤ .

خامساً: الحكمة في آيات العتاب.

كتب إلى الشيخ محمد مسعود الزليتني بأن لآيات العتاب مغزي وحكمة لا تخفي على اللبيب الحصيف، وهذا يظهر في شيئين:

العتاب أكبر دليل على صدق هذا النبى على المنزل عليه القرآن وأن ما ينطق به من عند الله فلو كان القرآن من عند النبى على - كما يزعم المبطلون - لما سمح أن يخاطب بمثل هذا الأسلوب.

٢ ـ لقد رفع الله منزلة نبيه على وأعلى قدره ومكانته وأعطاه من الفضائل ما لم يكن لأحد سواه، وحتى لاتضل الأمة وتقول في رسولها ما قالته النصارى في المسيح بن مريم (عليه السلام) كان هذا الأسلوب القرآني تأكيداً لبشرية الرسول الأعظم على وإظهاراً لمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك صماماً أمنياً للأمة يعصمها من الغلو ويمنعها من الوقوع في مهاوى الضلال.

سادساً: حمَّل بعض العلماء آيات العتاب من ضروب التأويل وبعيد المعنى ما لا تتحمله صراحة اللفظ وذلك أنهم ظنوا أن اجتهاده على أمر جاء الوحى معاتباً له فيه ينافى عصمته عصمته وقد تكلمنا عن ذلك، والله أعلم.

#### حقيقة معجزة النبى

## (صلى الله عليه وآله وسلم)

قال الشيخ أحمد بن المبارك: سمعت سيدى عبد العزيز الدباغ ( رضى الله عنه ) يقول في حديث: « ما من نبي إلا وقد أعطى ما مثله آمن عليه البشر ، وما كان الذي أوتيته إلا وحيًا يتلى » (١) إن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت من جنس ذواتهم وما يتعلق بها ، فمنها ما وهب لهم بعد الكبر ، ومنها ما يتربى مع ذواتهم في حال صغرهم إلى أن تظهر عليهم حال الكبر .

ومعجزة نبينا ﷺ كانت من الحق سبحانه ، ومن نوره ومشاهدته ومكالمته ، وذلك لقوله ﷺ ذاتًا وعقلًا ونفسًا وروحًا وسرًا حتى إنه لو أعطيت مشاهدته ﷺ لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يطيقوها ، فلذلك قال : وما كان الذى أوتيته إلا وحيًا يتلى » يعنى أن معجزته ليست من جنس معجزاتهم ، ولو كانت معجزاتهم بلغت من الفخامة وضخامة القدر بحيث أنه يؤمن عليها وبسبها بمعيع البشر ، ومعجزاته ﷺ فوق ذلك كله ، لأنها من الحق سبحانه لا منه ، ثم ضرب ( رضى الله عنه ) مثلاً بملك كلما تزايد سبحانه لا منه ، ثم ضرب ( رضى الله عنه ) مثلاً بملك كلما تزايد

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ، ولفظ البخارى : « ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » .

له ولد أرسله إلى موضع يربى فيه ، ويرسل مع كل واحد حاجة نفيسة مثل ياقوته ليعلم بها ويعرف أنه ولد الملك إلى أن تزايد له ولد فتركه عنده ، وجعل هو يربيه بنفسه ، ويتولى جميع أموره ، فلا يكيف ما يحصل لهذا الولد من كمال المعرفة ، وكمال سريان سر أبيه فيه ، ولا يقاس ما حصل في إخوته من سر الملك بما حصل فيه أبدا. قال ( رضى الله عنه ) : وقد كان بعض الصحابة يتمنى أن يظهر على النبى على النبى الله عنه ، يقود كان بعض معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيلتفت إلى ذلك النبى على النبى عظيم .

ثم ضرب ( رضى الله عنه ) مثلاً بالذى مكنه الملك من جميع ملكه وأطلق يده فيه يتصرف كيف شاء ، وجعل بعض أصحابه يتمنى له قرية يتصرف فيها .

### تنوع مشاهدات النبي

(صلى الله عليه وآله وسلم)

وقال الشيخ أحمد بن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ (رضي الله عنه):

وسألته (رضى الله عنه) عن قوله ﷺ: «والله لا أجدما أحملكم عليه » يخاطب الأشعريين أحملكم عليه » يخاطب الأشعريين ثم حملهم عليه السلام بعد ذلك ، والنبى ﷺ لا يقول إلا الحق ،

ولا يتكلم إلا بالصدق . فقال رضى الله عنه : النبي على لا يتكلم إلا بالصدق ولا يقول إلا بالحق، وكلامه على يخرج على حسب باطنه ومشاهدته، وهو على يكون تارة في مشاهدة الذات العلية وفي هذه المشاهدة لذة عظيمة ، لا تكيف ولا تطاق ولا يماثلها شيء في الدنيا ، وهي لذة أهل الجنة، وتارة يكون في مشاهدة الذات وقوتها وسلطان قهرها، وفي هذه المشاهدة خوف وانزعاج بسبب مشاهدة القوة وسلطان القهر ، وفي هاتين المشاهدتين يكون غائبًا عن الخلق، ولا يشاهد منهم أحدًا، «وقد سبق شيء من هذا في حديث» : «ما خفي على جبريل » فراجعه .

وتارة يكون في مشاهدة قوة النذات مع الممكنات فيشاهد القوة سارية في الممكنات وفي هذه المشاهدة تغيب الذات العلية عن الباطن ، وتبقى أفعالها . وفي هذه المشاهدة الثالثة يحصل امتثال الشرائع ، وتعليم الخلق ، وإيصالهم إلى الحق ، فجميع ما ينطق به النبي علي لا يعدو هذه المشاهدات فتارة يكون على الأولى وتارة على الشانية وتارة على الشائلة ، والحديث المذكور خرج على الثانية ، فإنه عليه الصلاة والسلام كان غائبًا في مشاهدة الذات وقوتها ، وهو غائب عن نفسه فضلاً عن غيره . فلما قالوا له : يا رسول الله : احملنا وصادفوه في هذه المشاهدة قال لهم : والله أجد ما أحملكم عليه . . . الخ ، وهو كلام حق .

فلما رجع إلى مشاهدة الكائنات وصادف ذلك مجيء الإبل له

جرى على حكم هذه المشاهدة وما تقضيه من اتباع الأوامر والقيام بحق الخلق، فقال: أين الأشعريون؟ فدعوا فأعطاهم فقالوا: يارسول الله إنك حلفت أن لا تعطينا وقد أعطيتنا فأجابهم علي بما يقتضى أن حلفه أولاً كان على ما تقتضيه تلك المشاهدة (التي كان عليها حينئذ) فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم (أي إنى حلفت على أنى لا أحملكم ولا عندى ما أحملكم عليه وهذا هو الكائن ) فإن الحامل لكم هو الله لا أنا، فهو إخباره عن كونه ما قال إلا الحق، ولا تكلم إلا بالصدق، فقلت: فلم كفّر عن يمينه عليه السلام حينئذ ؟ حيث قال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ٧ فقال (رضى الله عنه): لم يكفر النبي عَلَيْة عن يمينه في هذه القصة، والذي ذكره بعد في الحديث إنما هو ابتداء كلام وتأسيس حكم، وإعطاء قاعدة شرعية، ولم يصدر منه عليات تكفير في هذه القصة رأسًا.

قلت : وإلى هذا ذهب الأكابر من الفحول كالحسن البصرى وغيره .

فلله ما أصح عرفان هذا الشيخ العظيم!!.

### أبيت عند ربى يطمعنى ويسقين

قال الشيخ أحمد بن المبارك في الإبريز وهو يسأل شيخه سيدى عبد العزيز الدباغ: وسألته (رضى الله عنه) عن حديث: «أبيت عند ربى يطعمني ويسيقين» (١).

فقال (رضى الله عنه) «العندية المراد بها المعية، والإطعام والسقى المراد بهما تقوية الله لنبيه ﷺ فقلت: وهل الذات الترابية يكفى فيها ذوق الأنوار، فلا تحتاج معه إلى غذاء؟ فقال (رضى الله عنه): لا يكفى ذلك فيها، ولو قدّرنا أن رجلاً عمد إلى نبى من الأنبياء فمنعه من الطعام والشراب لمات ذلك النبى، فلابد لهذه الذات الترابية من الأغذية الناشئة عن التراب، ولهذا ترى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون ويشربون ويجوعون ويشبعون والله أعلم.

وسألته (رضى الله تعالى عنه): هل ولد ﷺ ليلاً \_ كما ذهب إليه طائفه واستدلوا بحديث عثمان بن أبى العاص عن أمه فاطمة بنت عبد الله الثقفية أنها قالت: شهدت ولادة النبى ﷺ فرأيت البيت (حين وضع) قد امتلاً نورًا، ورأيت النجوم تدنو، حتى البيت (حين وضع) قد امتلاً نورًا، ورأيت النجوم تدنو، حتى

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى وأحمد ، وهو متفق عليه من البخارى ومسلم عن أنس ، ورواه البخارى عن ابن عمر ، وعن أبى سعيد ، وعن أبى هريرة وعن عائشة بلفظ « إنى لست مثلكم ، إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقين » .

ظننت أنها ستقع على "رواه البيهقى وغيره، وصححوه واستدلوا له بحديث مسلم وغيره، لكن بعيد الفجر كما فى حديث آخر، وإن كان ضعيفًا لأن الضعيف يعمل به فى الفضائل والمناقب وأجابوا عن الحديث السابق بأن النجوم تظهر بعد الفجر ، فلا يدل الحديث السابق على ولادته قبل الفجر ليلاً، فقال (رضى الله تعالى عنه) وأمدنى بأسرار ذاته الكريمة): الذى فى الواقع ونفس الأمر: أنه عليه الصلاة والسلام ولد فى آخر الليل (قبل الفجر بمدة) وتأخر خلاص أمه إلى طلوع الفجر، والمدة التى بين انفصاله على من منها هى ساعة الاستجابة فى الليل، وردت بها الأحاديث وفخمت أمرها وأشعرت بتعظيمها وامتداد حكمها إلى يوم القيامة .

\*\*\*\*\*

### خلاصة مفيدة في الخصائص النبوية

اعتنى العلماء بالخصائص النبوية وألفوا فيها كثيرًا من الكتب وأشهرها «الخصائص الكبرى» للحافظ السيوطى، وقد لخصه السيوطى فى رسالة موجزة، ونحن نلتقط منه هذه الدرر مع التهذيب، وجملة هذه الخصائص تنحصر فى ثمانية أقسام، سنذكرها بعد هذه المقدمة.

اعلم أن جميع الكرامات والخصائص الواقعة في هذا العالم منذ خلق الله تعالى الدنيا لنبينا محمد على بحكم الأصالة، وإن وقع شيء منها لخواص الخلق، فذلك بحكم التبعية في الإرث له وقع شيء منها لخواص الخلق، فذلك بحكم التبعية في الإرث له وقي ثم اعلم أن كل ما مال إلى تعظيم رسول الله وقي لا ينبغي لأحد البحث فيه، ولا المطالبة بدليل خاص فيه، فإن ذلك سوء أدب، فقل ما شئت في رسول الله وقي على سبيل المدح ولا حرج، وما ضبط العلماء هذه الخصائص إلا تنبيها على علو مقامه وقي على التحجير الواقع على أمته (١)، وصيانة لغيره أن يدّعي ما ليس له وقد سب رجل مرة أبا بكر (رضى الله تعالى عنه) فهم عمر (رضى الله عنه) أن يضرب عنقه، فقال أبو بكر (رضى الله تعالى عنه): إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله وقي من أمته .

<sup>(</sup>١) التحجير هو التحديد والتضييق فأعطى صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص ما أخرجه عن هذه الحدود والقيود تنبيها على علو منزلته وارتفاع مكانته حيث أباح له بعض ما حرم عليهم وخصه بمزايا لم تكن لهم .

واعلم أن العلماء (رضى الله تعالى عنهم) قد قسموا الخصائص إلى ثمانية أقسام (١)، فلنذكر من كل قسم منها طرفًا صالحًا، فنقول وبالله التوفيق .

(۱) أشار المؤلف [أكرمه الله] في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح إلى أن الخصائص النبوية كثيرة جداً منها ما صح سنده ومنها ما لم يصح ومنها ما هو مختلف فيه بين العلماء إذ يرى بعضهم أنه صحيح ويرى الآخرون خلاف ذلك فهى مسائل خلافية والكلام فيها دائر بين العلماء من قديم بين الصواب والخطأ والصحة والبطلان. اهـ[مفاهيم يجب أن تصحح ص ١٨٩ ط الرابعة].

ذكرت هذا من قبيل التنبيه إلى ما قد يثار من اعتراض على المؤلف فيما أورده من بعض الخصائص التى اختلف فيها العلماء ومنهم من أنكر ثبوتها وصحتها، فإن المؤلف اتبع فى ذلك طريقة العلماء وتسامحهم فى نقل هذه الخصائص ووضح ذلك بقوله: "ولم يبزل العلماء يتسامحون فى نقل الخصائص النبوية وينظرون إليها على أنها داخلة فى فضائل الأعمال ولا تتعلق بالحلال والحرام - إذ هى خاصة برسول الله لا أسوة للأمة فيها . . . . ولو اشترطنا فى ذلك الصحيح بالمعنى المصطلح عليه لما أمكن ذكر شىء من سيرة النبى على قبل البعثة وبعدها مع أنك تجد كتب الحفاظ مملوءة بالمقطوعات والمراسيل وما أخذ عن الكهان وأشباههم فى خصائص رسول الله على لأن ذلك مما يجوز ذكره في هذا المقام ، ولو رجعنا إلى كتب السلف لوجدنا كثيراً من العجائب والغرائب فى ذكر الخصائص ولو توقف الباحث فى قبولها على صحة سندها لما صفا له من ذلك إلا نيزر يسير ، اه . . . بتصرف المفاهيم يجب أن تصحح ص ١٨٩ ، ١٩٩].

وهذا وقد أشرنا بقدر الإمكان إلى النصوص التى تثبت هذه الخصائص وتناولنا بشىء من التعليق الأمور التى قد يثار حولها الكلام ووضحنا ما يقصد بذلك والله أعلم.

# القسم الإول

### فيما اختص به في ذاته في الدنيا

## صلى الله عليه وآله وسلم

خص رسول الله ﷺ بأنه أول النبيين خلقًا، وبتقديم نبوته، وكان نبيًا وآدم بين الماء والطين، وبتقديم أخذ الميثاق عليه، وأنه أول من قال: «بلي» يوم: ألست بربكم، وخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله علي (١) ، وكتابة اسمه الشريف على العرش، وكل سماء، والجنان وما فيها، وسائر ما في الملكوت، وذكر الملائكة له في كل ساعة، وذكر اسمه في الأذان في عهد آدم، وفي الملكموت الأعلى، وأخمذ الميثاق على النبيين [آدم فمن بعده] أن يؤمنوا به وينصروه، والتبشير به في الكتب السابقة، ونعته فيها، ونعت أصحابه وخلفائه وأمته، وحجب إبليس من السموات لمولده، وشق صدره، وجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان، وسائر الأنبياء كان الخاتم في يمينهم، وبأن له ألف اسم، وباشتقاق اسمه من اسم الله تعالى. وبأنه سمى من أسماء الله بنحو سبعين اسمًا وبأنه سمى «أحمد».

<sup>(</sup>۱) هذه خصوصية من جملة خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها كثير من أهل العلم كالمحافظ السيوطى في الخصائص (۲/ ۳۱٤) وابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية (۱۸۹) والقسطلاني والزرقاني في المواهب اللدنية (۱/ ۲۲) وغيرهم، واستدلوا على ذلك بجملة من=

= الأحاديث منها ما أخرجه الحاكم وصححه وأقره السبكى والبلقينى فى فتاويه عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: «أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد ومر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن » ( المستدرك وتلخيصه ٢ / منفاء السقام ١٧٣).

فهذا الحديث وغيره يدل على مزيد من التكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك ما يدعو لاثارة الاعتراض والتشنيع على فضيلة المؤلف عند ذكره لهذه الخصوصية فإنه لم يأت بها من نفسه وإنما سار على نهج من سبقوه من أهل العلم الفضلاء.

وهذا هو الحافظ ابن كثير يذكر في البداية والنهاية (١ / ٨١) حديث: «لما اقترف آدم الخطيئة . . . » وفيه « ولولا محمد ما خلقتك » ولم يتعقبه بشيء سوى قوله: «قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف » ا هه والحديث الفيعيف يصلح للاستشهاد به في الفضائل. بل إن ابن تيمية قال عن هذا الحديث الذي ذكره ابن كثير: « وهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة » ا هه ( الفتاوى الكبرى ٢ / ١٥١) فهذا ابن تيمية يستشهد بهذا الحديث والذي قبله مما يؤيد أن هذه الأحاديث صالحة للاعتبار والاستشهاد وليست موضوعة لأن الموضوع والباطل لا يستشهد به عند المحدثين ، وأصح ما يؤخذ من كلام أهل الجرح والتعديل أن حديث عبد المرحمن بن زيد بن أسلم لا يصل إلى درجة الوضع ، بل قال المحدث الغمارى في الرد المحكم المتين: إن حديثه هذا حسن لغيره .

ومعنى خلق العالم لأجله صلى الله عليه واله وسلم هو إظهار الفضل الإلهى والنعمة الكبرى والرحمة العظمى فإن ذلك تمثل فى شخصه وبعثه ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ فيلا بدلهذه الرحمة من وجود العالمين فهم مظهر تحققها، فلا حرج إذن أن يقال: إن العالم خلق من أجل تلك الرحمة المتعلقه به، ثم إن المتأمل فى قوله تعالى: «هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعًا » وقوله تعالى: « وسخر لكم ما فى الأرض جميعًا منه » يدرك أن كل ما فى السموات والأرض خلق لأجل البشر وسخر لهم، وإذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بحقيقته النورانية [ التى سيأتى بيانها فى حديث جابر (رضى الله عنه)] هو الواسطة فى هذه المزية إذ لولاه لما خلق آدم عليه السلام كما تقدم فى الحديث الذى ذكرناه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد

ولم يسم به أحد قبله وبإظلال الملائكة له في سفره. وبأنه أرجح الناس عقلاً وبأنه أوتى كل الحسن ولم يؤت يوسف إلا شطره وبغطه ثلاثًا عند ابتداء الوحى (١). وبرؤيته جبريل في صورته التى خلق عليها، وبانقطاع الكهانة لمبعثه واستراق السمع والرمى بالشهب، وبإحياء أبويه حتى آمنا به (٢)، وبوعده بالعصمة

(١) معنى الغط هو الخنق والغم . . وكان ذلك إظهاراً للشدة والجد فى الأمر وأن يأخذ الكتاب بقوة وأن يترك الأناة . . وأشار بعضهم إلى أن فى هذه الغطات الثلاث إشارة إلى ثلاث شدائد يبتلى بها وهى ، الأولى : مالقيه هو وأصحابه من شدة الجوع عندما قاطعتهم قريش والثانية التهديد بالإبعاد والقتل والثالثة الإجلاء عن أحب الأوطان إليه ثم كانت له العاقبة والنصر / انظر الروض الأنف للسهيلي جـ ١ ص ٢٧٢.

(٢) قال صاحب القلادة السندسية ، قاضى ثغر الاسكندرية « الشيخ عبد الرحمن الإبيارى » في قلادته المطبوعة الأميرية عام ١٣١٥ هـ ما نصه في صـ٣٣ ، ٣٤

حملت بخيسر العسالمين محمد ولها حياة الجسم بعد مصاتها وبسذاك قد صح الحديث ومن يقل ولقسد رواه السدارقطني مسنداً من لهسا آيات نصور أشرقت وكذا ابن عساكسر والقسرطبي وكذا السهيلي مسنداً في روضه ورأيت هسذا للجليل محمسد

ظفرت بأفصح ناطق بالضاد كأبيه عبد الله للإشهاد بخلافه فعلى الحقيقة عادى وكذا الخطيب رواه بالإسناد وهي عائشة زوج النبي الهادي وابن المنياس منهج الإرشاد وكذا شاهين أبسو الإمداد يحيى الولاتي : مغربي بالادى

فيكون جملة رواة أحاديث إحياء الأبوين الكريمين ثمانية ، وللحافظ السيوطى رسالة خاصة فى ذلك . وقال الرقانى وقال فى الدرر المنتثرة عن حديث إحياء الأبوين الكريمين : أخرجه بعضهم بإسناد ضعيف . وقال الزرقانى فى شرح المواهب : جعل الأثمة هذا الحديث ناسخاً للأحاديث الواردة بما يخالفه ونصوا على أنه متأخر عنها فلا تعارض بينه وبينها ، وقال الشهاب ابن حجر فى مولده وفى شرح الهمزية : إن الحديث غير ضعيف بل صححه غير واحد من الحفاظ حتى قال بعضهم :

أيقنت أن أبــــا النبى وأمـــه حتى لسه شهـدا بصـدق رسسالـة هــذا الحــديث ومن يقــول بضعفــه

أحيساهما الرب الكريم البارى سلم فتلك كرامسة المختسار فهسو الضعيف عن الحقيقة عارى

[انظر حجة الله على العالمين للنبهاني جـ١ ص ٤٦٠].

من الناس وبالإسراء وما تضمنه من اختراق السموات السبع ، والعلو إلى قاب قوسين، وبوطئه مكانًا ما وطئه نبى مرسل ولا ملك مقرب وبإحياء الأنبياء له، وصلاته إمامًا بهم وبالملائكة، واطلاعه على الجنة والنار ، ورؤيته من آيات ربه الكبري، وحفظه حتى ما زاع البصر وما طغى، ورؤيته للبارى سبحانه وتعالى مرتين، وقتال الملائكة معه وسيرهم معه حيث سار يمشون خلف ظهره وبإتياء الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبأن كتابه معجز ، ومحفوظ من التبديل والتحريف على ممر الدهور ، ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة، وجامع لكل شيء ومستغن عن غيره، وميسر للحفظ، ونزل منجمًا، وعلى سبعة أحرف، ومن سبعة أبواب، وبكل لغة، ويكتب لقارئه بكل حرف عشر حسنات. وبأنه فضل على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خصلة لم تكن في غيره ، منها :

أنه دعوة وحجة ولم يكن مثل هذا لنبى قط، إنما كان لكل منهم دعوة ثم يكون له حجة غيرها، فالقرآن العظيم دعوة بمعانيه حجة بألفاظه، وكفى الدعوة شرفًا أن تكون حجتها معها وكفى الحجة شرفًا أن لا تنفصل الدعوة عنها، وأعطى على من كنز تحت العرش ولم يعط منه أحد (١).

 <sup>(</sup>١) حديث : « أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها
 نبى قبلى » رواه أحمد فى مسنده والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الإيمان .

وخص بالبسملة والفاتحة وآية الكرسى وخواتيم سورة البقرة والسبع الطوال والمفصل، وبأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة وهى القرآن ومعجزات سائر الأنبياءانقرضت لوقتها، وبأنه أكثر الأنبياء معجزات، وبأنه جمع كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل ولم يجمع ذلك لغيره، بل اختص كلٌ بنوع، وأوتى انشقاق القمر(۱)، وتسليم الحجر(۲)، وحنين الجذع (۳)، ونبع الماء من بين الأصابع(٤) وبكلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته (٥). وبأنه خاتم النبيين، وبعموم الدعوة للناس كافة، وأرسل إلى الجن بالإجماع، وبأن الله أقسم بحياته، وأقسم على رسالته، وتولى الردعلى أعدائه عنه، وقرن اسمه

<sup>(</sup>۱) أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه ، وقال الخطابى : انشقاق القمر آية عظيمة لايكاد يعد لها شيء من آيات الأنبياء وذلك أنه ظهر في ملكوت السموات خارجاً عن جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة فلذلك صار البرهان به أظهر وقال ابن عبد البر : روى هذا الحديث ( يعنى حديث انشقاق القمر ) جماعة كثيرة من الصحابة وروى ذلك أمثالهم من التابعين ... وأيد بالآية الكريمة وقال ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب : «الصحيح عندى أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن مروى في الصحيحين وغيرهما » فلا عبرة إذن بكلام المستشرقين ومن ينكرون هذه المعجزة أو يتأولونها .

<sup>(</sup>٢) (٣) (٤) حديث تسليم الحجر وحديث حنين الجـذع ونبع الماء من الأصابع، كل ذلك ثـابت في كتب السنن والحـديث المعتمـدة وقـد جمع ذلك كلـه الشيخ النبهاني في كتابه: « حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين » .

<sup>(</sup>٥) وحديث كلام الشجرة وشهادتها بالنبوة لرسول الله على وإتيانها إليه، أخرجه الدارمى وأبو يعلى والطبراني والبزار وابن حبان والبيهقي وأبو نعيم بسند صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما .

باسمه في كتابه، وفرض على العالم طاعته والتأسى به فرضًا مطلقًا لا شرط فيه ولا استثناء، ووصفه في كتابه عضو عضوًا، ولم يخاطبه باسمه في القرآن، بل بيأيها النبي، يا أيها الرسول، وحرم على الأمة نداءه باسمه، وخاطبه بألطف مما خاطب به الأنبياء قبله، ولم يُرِه الله تعالى في أمته شيئًا يسؤوه حتى قبضه بخلاف سائر الأنبياء.

وبأنه حبيب الرحمن، وجمع له بين المحبة والخلة، وبين الكلام والرؤية، وكلمه عند سدرة المنتهى، وكلم موسى بالجبل، وجمع له بين الحكم بالظاهر والباطن معًا، ونصر بالرعب مسيرة شهر أمامه وشهر خلفه، وأوتى جوامع الكلم وأوتى مفاتيح خزائن الأرض(١) على فرس أبيض عليه قطيفة من سندس، وكلمه بجميع أصناف الوحى، وهبط إسرافيل عليه ولم يهبط على نبى قبله، وجمع له بين النبوة والسلطان،

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه ، وحمل بعضهم هذا المعنى على حقيقته وأن هناك مفاتيح لخزائن الأرض وكنوزها يعلمها الله سبحانه ، ويؤيد هذا ما أخرجه الامام أحمد وابن حبان وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: « أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق جاءنى بها جبريل عليه قطيفة من سندس» .

وبعضهم حمل المعنى على المجاز والمقصود أن كل خير ينزل لأهل الأرض لايتم إلا بواسطته على فكان كالوكيل في إعطائه لهم نيابة عنه لأنه حقه فلا يخرج منها شيء إلا على يديه على وقال الزمخشرى: المراد بالخزائن البلاد التي فتحت لأمته بعده ومنها خزائن كسرى وقيصر.

وأوتى علم كل شيء، حتى الروح، والخمس (١) التي في آية: «إن الله عنده علم الساعة» الآية ٣٤ لقمان . وبين له في أمر الدجال ما لم يبين لأحد، ووعده بالمغفرة وهو يمشى حيًا صحيحًا فقال تعالى: « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخـر » وكـان ابن عبـاس ( رضى الله عنهما) يقول: ما يُؤمِّنُ الله تعالى أحدًا من خلقه إلا محمدًا ﷺ . ورفع ذكره فلا يذكر الله جل جلاله في أذان ولا خطبة ولا تشهد إلا ذكر معه، وعرض عليه أمته بأسرهم حتى رآهم، وعرض عليه ما هو كائن إلى يوم القيامة ، بل عرض عليه سائر الأمم، كما علم آدم أسماء كل شيء، وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله تعالى، فهو أفضل من سائر المرسلين، وجميع الملائكة المقربين، وكان أفرس العالمين، وأيد بأربعة وزراء جبريل وميكائيل وأبى بكر وعمر ، وأعطى من أصحابه أربعة عشر نجبيًا، وكل نبي أعطى سبعة وأسلم قرينه (١)، وكان أزواجه عونًا له، وزوجاته وبناته أفضل نساء العالمين، وثواب أزواجه وعقابهن

<sup>(</sup>١) فهم البعض من ذلك أن النبى ﷺ قد شارك الحق سبحانه وتعالى فى أخص خصائص الألوهية وأنه ﷺ يعلم الغيب الذى استأثر الله بعلمه، ومن هنا جاء الاعتراض والإنكار وتحقيقًا لهذه المسألة ورداً عليهم نقول:

أن علم الغيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى يكون على وجه الإحاطة بجميع المعلومات بجزئياتها وكلياتها وأحوالها وزمانها ومكانها، وهذا لايشاركه فيه أحد لا نبى مرسل ولا ملك مقرب قال تعالى: ﴿قُلُ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾. =

= ولكن هذا لا يمنع من إطلاع الله سبحانه لمن ارتضى من رسله على بعض الأمور الغيبية المتعلقة بمسائل جزئية وقد أشار الحق سبحانه إلى هذا بقوله: ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ﴾ الآية .

وقال الإمام ابن حجر الهيتمى في مسألة اطلاع الأنبياء والأولياء على بعض الغيوب: «
إنما ذلك بإعلام الله لهم وهذا غير علم الله الذى تفرد به وهو صفة من صفاته القديمة الأزلية
الدائمة الأبدية المنزهة عن التغير وسمات الحدوث والنقص والمشاركة والانقسام بل هو علم
واحد علم به جميع المعلومات كلياتها وجزئياتها ما كان منها وما يكون وما يجوز أن يكون،
ليس بضروري ولا كسبى ولا حادث بخلاف علم سائر الخلق " وقال أيضًا: « إن علم الخلق
بجزئيات من الغيب اطلعهم الله عليها فلا يطلق عليهم أنهم يعلمون الغيب إذ لا صفة لهم
يقتدون بها على الاستقلال بعلمه . . . وهذا لا يؤدى إلى مشاركتهم له تعالى فيما تفرد به من
العلم الذى تمدح به واتصف به في الأزل وما لا يزال وما ذكرناه في الآية [ يعني آية : ﴿ قل لا
يعلم من في السموات والأرض ﴾ ] صرح به النووى ( رحمه الله ) في فتاويه فقال : لا يعلم
ذلك استقلالاً وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله وأما المعجزات والكراسات فبإعلام الله
لهم علمت " ا هـ [ الفتاوى الحديثية ٣١٣ ط الحلبي ] [فيض القدير شرح الجامع الصغير

وما ذكره المؤلف من أن نبينا على أوتى علم كل شيء حتى الروح والخمس التي في آية في إن الله عنده علم الساعة ﴾ فقد نقله السيوطى في الخصائص ٢ / ٣٣٥ : « ذهب بعضهم إلى أنّه على أوتى علم الخمس أيضًا وعلم وقت الساعة والروح وأنه أمر بكتم ذلك » اهه والمراد بقوله : « أوتى علم كل شيء » أى مما يمكن للمخلوق علمه روى الطبراني عن البن عمر مرفوعا : « إن الله قد رفع لى الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كما أنظر إلى ظفرى هذه » وفي الصحيح أنه على قال : « سلوني عما شئتم » فهذا كالنص في بيان علمه على المغيبات وأيضًا ما روى عن حذيفة رضى الله عنه « قام فينا رسول الله عنه مقامًا ما ترك شيئًا سيكون في مقامه إلى قيام الساعة إلا حدث به » وأما المغيبات الخمس المذكورة في الآية فقد قال بعضهم : إن الله اطلع نبيه على عليها قبل أن يخرج من الدنيا ولا ينافي هذا ما جاء في حديث « خمس لا يعلمهن إلا الله » فقد ذكروا أن النبي على الله الله على تفسيس المجالين قال ذلك قبل أن يطلعه الله عليها وممن نقل اطلاعه على على هذه المغيبات الخمس الشيخ الباجوري في حاشيته على تفسيسر المجلالين الباجوري في حاشيته على البردة (٨١) والشيخ الصاوى في حاشيته على تفسيسر المجلالين الباجوري في حاشيته على تفسيسر المجلالين المواحد ؟ . =

-----

وجاء في شرح المناوى الكبير على الجامع الصغير عند الكلام على حديث بريدة ( الندى أشرنا إليه) [ خمس لا يعلمهن إلا الله : «أى على وجه الإحاطة والشمول كليًا وجزئيًا فلا ينافيه اطلاع الله بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس لأنها جزئيات معدودة و إنكار المعتزلة لذلك مكابرة » ا ه..

(١) أخرج الامام مسلم عن ابن مسعود ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : وإياى ، ولكن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير » .

مضاعف (۱)، وأصحابه أفضل العالمين إلا النبيين، ويقاربون عدد الأنبياء، وكلهم مجتهدون مصيبون ولهذا قال: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»(۲) وأحلت له مكة ساعة من نهار(۳)، وحرم ما بين لابتى المدينة(٤)، وتربتها مؤمّنه من العذاب وغبارها يبرىء الجذام(٥)، ويسأل عنه الميت في قبره.

(۱) هذا بنص الآية الكريمة من سورة الأحراب: « يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ، وكان ذلك على الله يسيراً ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقًا كريماً ».

(۲) حديث أصحابى كالنجوم ... الخ قال فى كشف الخفا: رواه البيهقى وأسنده الديلمى عن ابن عباس بلفظ أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم» وقال اللكنوى فى إقامة الحجة . . إنه روى بطرق متعددة كلها ضعيفة ، كما بسطه الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف لكن بسبب كثرة الطرق وصل إلى درجة الحسن ولذلك حسنه الصنعانى / انظر إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة للإمام عبد الحى اللكنوى تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ص ٤٨ ، ٤٩ .

ومن حكم على الحديث بالوضع فى جهة المتن لم يصب لأن له معنى صحيحا إذ يصح الاقتداء بجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فى وجه صحيح كصدقهم وحسن جهادهم النخ وفي الصحيح ما يشير إلى أنّ الصحابة رضى الله عنهم بالنسبة للأمّة بمثابة النجوم فى السماء.

- (٣) حديث : إحلال مكة ساعة من نهار أخرجه البخارى ومسلم .
- (٤) حديث تحريم المدينة أخرجه البخاري ومسلم أيضاً في الصحيحين.
- (٥) أخرجه الحافظ محمد بن محمود بن النجار في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة في ذكر فضائلها وما جاء في ترابها .

ولما دخل عليه ملك الموت استأذن عليه، ولم يستأذن على نبى قبله (١)، ويحرم نكاح أزواجه من بعده وأُمَةً وطئها.

والبقعة التى دفن فيها أفضل من الكعبة ومن العرش، ويجوز أن يقسم على الله به، وليس ذلك لأحد، ولم تر عورته قط، ولو رآها أحد طمست عيناه، وبأنه ما من نبى له خاصة نبوة فى أمته إلا وفى أمة محمد على من علمائها من يقوم فى قومه مقام ذلك النبى فى أمته، وينحو منحاه فى زمانه، ولهذا ورد: «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل» (٢) وورد «إن العالم فى قومه كالنبى فى أمته» وسماه الله «عبد الله» ولم يطلقها على أحد سواه وإنما قال: «عبدًا شكورًا» «نعم العبد» وليس فى القرآن ولا غيره أمر بالصلاة على غيره، وأسماؤه توقيفية كأسماء الله تعالى بحكم التبعية، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) حديث استذان ملك الموت على النبى على ذكره السيوطى فى الخصائص وقال : أخرجه ابن سعد والبيهقى عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه فى حديث طويل وقال فى آخره: هذا إسناد معضل، وأخرجه الطبراني أيضا.

<sup>(</sup>۲) حديث علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل ، قال السيوطى فى الدرر المنتثرة: لا أصل له ، وقال فى كشف الخفا : أنكره الشيخ إبراهيم الناجى ... وقال النجم : وممن نقله جازماً بأنه حديث مرضوع الفخر الرازى وموفق الدين بن قدامة والاسنوى والبارزى واليافعى وأشار إلى الأخذ بمعناه التفتازانى وفتح الدين الشهيد وأبو بكر الموصلى والسيوطى فى الخصائص، وقال : وله شواهد ذكرتها فى حسن التنبيه لما ورد فى التشبيه وقد يؤيده أنه الواقع اهـ وليس معناه أن علماء الأمة المحمدية كأنبياء بنى إسرائيل فى المنزلة والمكانة كما يفهم البعض ولك معناه أنهم يقومون بالدعوة والإرشاد والتوجيه فى الأمة كما كان أنبياء بنى إسرائيل يفعلون ذلك فى أممهم أو أنهم فى الكثرة والعدد كأنبياء بنى إسرائيل هلك نبى خلفه نبى، وليس من شرط التشبيه فى كل شىء .

## القسم الثاني

# فيما اختص به في شرعه وأمته في دار الدنيا

اختص ﷺ بإحلال الغنائم وجعل الأرض كلها مسجدًا ولم يكن للأمم مصلى إلا في البيع والكنائس وبجعل التراب طهورًا وهو التيمم، وبالوضوء فإنه لم يكن إلا للأنبياء دون أممهم، وبمسح الخف، وبجعل الماء مزيلًا للنجاسة، وأن كثير الماء لا تؤثر فيه النجاسة، والاستنجاء بالجامد، وبالجمع في الاستنجاء بين الماء والحجر، وبمجموع الصلوات الخمس، ولم تجمع لأحد، وبأنهن كفارات لما بينهن، وبالعشاء ولم يصلها أحد، وبالأذان والإقامة، وافتتاح الصلاة بالتكبير، وبالتأمين، وبقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبتحريم الكلام في الصلاة، وباستقبال الكعبة وبالصف في الصلاة كصفوف الملائكة، وبتحية السلام، وهي تحية الملائكة، وأهل الجنة، وباتخاذ يوم الجمعة عيدًا له ولأمته، وبساعة الإجابة، وبعيد الأضحى، وبصلاة الجمعة وصلاة الجماعة ، وصلاة الليل (على الهيئة المشروعة الآن) وبصلاة العيدين والكسوفين (١) والاستسقاء والوتر، وبقصر الصلاة في السفر، وبالجمع بين الصلاتين في السفر وفي المطر وفي المرض وبصلاة الخوف ولم تشرع لأحد من الأمم قبلنا، وبصلاة شدة

<sup>(</sup>١) أي كسوف الشمس وخسوف القمر.

الخوف عند التحام القتال إيماءً وحيثما توجه، وبشهر رمضان على هذه الكيفية من الشروط، وبتصفيد الملائكة للشاطين فيه، وأن الجنة تزين فيه، وأن خلوف فم الصائمين أطيب من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حين يفطرون، ويغفر لأجمعهم في آخر ليلة منه، وبالسحور وتعجيل الفطر، وبإباحة الأكل والشرب والجماع ليلاً إلى الفجر، وكان محرمًا على من قبلنا بعد النوم. وبتحريم الوصال في الصوم وكان مباحًا لمن قبلنا، وبإباحة الكلام في الصوم، وكان محرمًا على من قبلنا، عكس الصلاة، وبليلة القـــدر وبيـوم عرفــة وبجعل صوم عــرفـة كفــارة سنتين لأنه سنته ﷺ (١)، وصوم عاشوراء كفارة سنة (٢) واحدة، لأنه سنة موسى عليه السلام، وغسل اليدين بعد الطعام بحسنتين لأنه شرعه وقبله بحسنة لأنه شرع التوراة ، وبالاستغسال من العين (٣) ، وأنه يـدفع ضررها ، وبالاسترجاع

<sup>(</sup>۱) (۲) أخرج السيوطى فى الجامع الصغير حديث: « صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبله وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية . وعزاه لأحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه وأبى داود فى سننه .

<sup>(</sup>٣) جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما: «أن النبى ﷺ قال: العين حق ولو كان شىء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا » وهنا أمر للعائن (الحاسد) بالاغتسال إذا ما أصاب بعينه إنساناً ما، وصفة هذا الغسل كما قال الترمذى [ زاد المعاد ، عمدة القارى]: يومر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه ، فيتمضمض ثم يمجه فى القدح (أى يرجع ماء المضمضة فى القدح) ثم يغسل وجهه فى القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى فى القدح ، ثم يدخل يده اليمنى =

عند المصيبة (١)، وبالحوقلة (٢)، وباللحد (٣)، وكان لأهل الكتاب الشق، وبالنحر، ولهم الذبح، وبفرق شعر الرأس، ولهم السدل، وبصبغ الشعر، وكانوا لا يغيرون الشيب، وبتوفير اللحى وتقصير السبال، وكانوا يقصرون لحاهم ويوفرون سبالهم، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى، وشرع ذلك لنا عنهما معًا. وبترك القيام للجنازة (٤)، وبتعجيل المغرب والفجر، وبكراهة اشتمال الصّماء (٥) وبكراهة صوم الجمعة منفردًا، وكان اليهود يصومون يوم

<sup>=</sup> فيصب على ركبته اليسرى ثم يدخل داخلة إزاره ( داخلة إزاره هو طرف إزاره الداخل الذى يلى جسده من الجانب الأيمن ) في القدح ، ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل المصاب بالعين من خلفه صبة واحدة ( بغتة ) فيذهب عنه ما أصابه من ضر بإذن الله تعالى .

<sup>(</sup>١) هو أن يقول : « إنا لله و إنا اليه راجعون » .

<sup>(</sup>٢) الحوقلة قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>٣) اللحد في الدفن هو السنة ، وصفته : أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة في وسط القبر في وسط القبر في وسط القبر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت و يجعل ذلك كالبيت المسقف ، أما الشق : صفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة فيوضع فيها الميت ، أما إذا كانت الأرض رخوة فيخير بين الشق واتخاذ تابوت (أي أن يوضع في اللحد تابوت أمن ذلك وإذا تعسر أمر اللحد تعين الشق إهد حاشيه ابن عابدين [فقه حنفي].

<sup>(</sup>٤) وردت أحاديث صحيحة في استحباب القيام للجنازة منها حديث البخارى: إذا رأيتم الجنازة فقوموا ... » واختار ذلك النووى رحمه الله في شرحى المهذب ومسلم ، وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن القيام فيها منسوخ ، والله أعلم

<sup>(</sup>٥) اشتمال الصَّماء: أن يجلل جسده بقوبه نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ... والفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه ، فإذا قلت : اشتمل بلان الصّماء كأنك قلت : اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصّماء ضرب من الاشتمال .

والأعرابي كان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقة الأيمن فيغطيهما جميعاً . [ مختار الصحاح للرازي] .

عيدهم منفردًا، وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم، وبالسجود على الجبهة، وكانوا يسجدون على حرف، وكراهة التميل في الصلاة وكانوا يتميلون، وبكراهة تغميض البصر فيها، والاختصار (۱) والمقام بعدها للدعاء، وقراءة الإمام فيها في المصحف (۲)، والتعلق فيها بالحبال، وبالأكل يوم العيد قبل الصلاة، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا، وبالصلاة في النعال والخفاف.

قال ابن عمر (رضى الله عنهما): «كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم (٣)، فكره الله ذلك لهذه الأمة، فقال: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» الآية.

ونهى رسول الله ﷺ رجلاً رآه جالسًا فى الصلاة معتمدًا على يده اليسرى، وقال: إنها صلاة اليهود، وأذن لنساء هذه الأمة فى الصلاة فى المساجد، ومنعت نساء بنى إسرائيل.

<sup>(</sup>١) هو وضع اليدين على الخاصرة أثناء الوقوف.

<sup>(</sup>٢) قراءة الإمام فى المصحف تفسد الصلاة عند أبى حنيفة، وعند محمد وأبى يبوسف تكون الصلاة تامة مع الكراهة لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب، ولأن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير يتنافى مع المخشوع فى الصلاة، [الهداية] وأما عند المالكية فذكر الشيخ خليل فى مختصره أنه يكره النظر بالمصحف فى الفرض أو أثناء النفل لا أوله.

<sup>(</sup>٣) روى ابن ماجـة في سننه : « إنمـا جعل الإمام إمـاماً ليؤتم بـه . فإذا كبر فكبـروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمد فقولوا : ربنا لك الحمد » .

وكان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه، وبالعذبة في العمامة، وهي سيما الملائكة، وبالائتزار في الأوساط، وبكراهة السدل (١)، والطيلسان المقور (٢)، وشد الوسط على القميص الواحد، والقزع (٣) وبالأشهر الهلالية، وبالوقف، وبالوصية بالثلث عند موتهم، وبالإسراع بالجنازة. وبأن أمته على خير الأمم، ففضحت الأمم عندهم ولم يفضحوا واشتق لهم اسمان من أسماء الله تعالى «المسلمون والمؤمنون» وسمى دينهم الإسلام، ولم يوصف بهذا إلا الأنبياء دون أممهم، ورفع عنهم الإصر الذي الذي كان الأمم قبلهم، وأبيح لهم الكنز إذا أدوا زكاته، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج.

وأبيح لهم أكل الإبل والنعام وحمار الوحش، والأوز، والبط وجميع السمك والشحوم، والدم الذي ليس بمسفوح، كالكبد والطحال، والعروق.

ورفع عنهم: المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، وحديث النفس، وأن من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب سيئة،

<sup>(</sup>١) هو إرخاء الثوب إلى الأرض .

<sup>(</sup>٢) أما الطيلسان المقور ، فيقول ابن القيم في زاد المعاد : لم ينقل عنه ﷺ أنه لبسه ولا أحد من أصحابه بل كان شعاراً لليهود يعرفون به و من هنا كره لبسه جماعة من السلف والخلف حتى لا يكون هناك تشبه باليهود .

<sup>(</sup>٣) القَزَع هو حلق بعض الرأس دون البعض.

بل تكتب حسنة فإن عملها كتبت عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، ووضع عنهم قتل النفس في التوبة، وفقء العين من النظر إلى ما لا يحل، وقرض موضع النجاسة، وربع المال في الزكاة، ونسخ عنهم تحرير الأولاد والتَّحصر (١) والرهبانية والسياحة (٢)، وفي الحديث: «ليس في ديني ترك النساء ولا اللحم ولا اتخاذا الصوامع ».

وكان من عمل من اليهود شغلاً يوم السبت يصلب، ولم يجعل علينا يوم الجمعة مثل ذلك، وكانوا لا يأكلون طعامًا حتى يتوضأوا كوضوء الصلاة، وكان من سرق استرق عبدًا، ومن قتل نفسه حرمت عليه الجنة، وكان إذا ملك الملك عليهم اشترط عليهم أنهم رقيقه، وأن أموالهم له ما شاء أخذ منها وما شاء ترك.

وشرع لهم نكاح أربع والطلاق ثلاثًا، ورخص لهم في نكاح غير ملتهم، وفي نكاح الأمة، وفي مخالطة الحائض سوى الوطء

<sup>(</sup>۱) هو ترك الزواج مع القدرة عليه ومنه قوله تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام: « وسيداً وحصوراً » أى لا يشتهى النساء، وهى مدح بالنسبة لسيدنا يحيى ولغيره ذم، أخرج الديلمى عن عطية بن بشر عن النبى على رجل تحصر ولا عصيد بن زكريا» [منتخب الكنز ٦/ ٣٩١].

<sup>(</sup>Y) في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في المعرفة عن أنس أن النبي على قال لعثمان بن مظعون : إنها لم تكتب علينا الرهبانية وإن رهبانية أمتى الجلوس في المساجد انتظاراً للصلوات والحج والعمرة » وأخرج أبو داود عن أبي أمامة : أن رجلاً قال : يارسول الله اتذن لي في السياحة فقال : سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله .

و إتيان المرأة في قبلها على أي هيئة شاؤا، وشرع لهم التخيير بين القصاص والدية، وشرع لهم دفع الصائل (١)، وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم إذا الرجل بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه.

وحرم عليهم كشف العروة، والنوح على الميت، والتصوير (٢)، وشرب المسكر وآلات الملاهى، ونكاح الأختين، وأوانى الفضة والذهب، والحرير وحلى الذهب على رجالهم، والسجود لغير الله، وكان ذلك تحية لمن قبلنا، فأعطينا مكانه السلام، وكرهت لهم المحاريب (٣)، وعصموا من الاجتماع على

<sup>(</sup>١) الصائل هو الواثب أو الحامل على غيره ليقتله .

<sup>(</sup>٢) المجمع على تحريمه من التصوير ما اجتمع فيه خمسة قيود عند أولى العرفان

١ ـ كون الصورة للإنسان أو الحيوان .

٢- كونها كاملة لم يعمل فيها ما يمنع الحياة من النقصان كقطع رأس أو نصف صدر أو تفريق أجزاء .

٣ كونها في محل يعظم لا في محل يمتهن .

٤\_ وجود ظل لها في العيان

و ـ ألا تكون لصغار البنات من النسوان، فإن انتفى قيد من هذه الخمسة كانت مما فيه
 اختلاف العلماء فتركها حينئذ من باب الورع والاحتياط في الدين .

هذا ومن أراد المزيد والبحث عن الأدلة فليطالع كتب المذاهب في ذلك وهناك رسالة جمعت أقوال المذاهب وأدلتهم وفصلت الكلام في حكم التصوير بعنوان ( إفادة أهل التنوير بما قيل في التصوير) للشيخ حسين الطمائي ـ راجع مجموع فتاوى ورسائل السيد علوى المالكي الحسني (والدالمؤلف).

<sup>(</sup>٣) المحاريب غرف مخصوصة كانوا يتخذونها لصلواتهم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فخرج على قومه من المحراب ﴾ الآية .

الضلالة، ومن أن يظهر أهل الباطل على أهل الحق، ومن أن يدعو عليهم نبيهم بدعوة فيهلكوا، واجتماعهم حجة واختلافهم رحمة (١)، وكان اختلاف من قبلهم عذابًا، والطاعون لهم شهادة ورحمة، وكان على الأمم عذابًا وما دعوا به استجيب لهم، ويؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر، ويحجون البيت الحرام، ولا ينأون عنه أبدًا، ويعجل لهم الثواب في الدنيا مع ادخاره في الآخرة وتتباشر الجبال والأشجار بمرورهم عليها لتسبيحهم

(١) ينبغي التنبيه هنا إلى أنّه لا اختلاف في أصل الشريعة ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا. بل الخلاف راجع إلى تباين أنظار المكلّفين وتفاوت مداركهم. فمن كان من أهل الاجتهاد فاجتهد وأصاب فله أجران وان أخطا فله أجر.

أمّا الرحمة في اختلاف المجتهدين فمعناها السّعة بتوسعة مجال الاجتهاد. فاختلاف الصحابة مشلا يدلّ على أنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فاختلفوا فيكون ذلك مُسَهِّلا على من بعدهم سلوك طريق الاجتهاد الذي لا يأمن فيه المجتهد على نفسه من الخطأ ومن مخالفة غيره.

وعلى هذا وجب أن لا يفسد الخلاف للودّ قضيّة وأن لا يكون سببا للتنازع الذي نهى الله تعالى عنه و إلاّ أصبح الخلاف شرّا.

ولمّا كان الصحابة رضى الله عنهم هم القدوة فى فهم الشريعة قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: ما يسّرنى أنَّ لي باختلافهم حمر النَّعم. وقال: ما أحبّ أن أصحاب رسول الله على لم يختلفوا. اهم هذا ويرى بعض أهل العلم أن من معانى الرحمة التوسعة على العامة أن يتبعوا من شاؤوا من أهل العلم بحيث لا يكون المسلم ملزما بإتباع إمام بعينه وهذا ينبغي أن يُقيّد بعدم تتبّع الترخص وسقطات العلماء و إلا كان من اتباع الهوى والخروج عن حكمة التكليف. والله أعلم . (انظر الموافقات للشاطبي وجامع بيان العلم لابن عبد البرّ)

وتقديسهم، وتفتح أبواب السماء لأعمالهم، وأرواحهم، وتتباشر بهم الملائكة، ويصلى عليهم الله وملائكته كما صلى على الأنبياء كما قال تعالى: «هو الذي يصلى عليكم وملائكته» (١).

ويقبضون على فرشهم وهم شهداء عندالله، وتوضع المائدة بين أيديهم فما يرفعونها حتى يغفر لهم، ويلبس أحدهم الشوب فما ينفضه حتى يغفر له، وصِدِّيقهم أفضل الصديقين، وهم علماء حكماء كادوا لفقههم أن يكونوا كلهم أنبياء ولا يخافون في الله لومة لائم، وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقُرُبَاتهم الصلاة وقربانهم دماؤهم، وسِتْرٌ على من لم يتقبل عمله منهم، وكان من قبلهم يفتضح إذا لم تأكل النار قربانه، وتغفر لهم الذنوب بالاستغفار، والندم لهم توبة.

وروى أن آدم عليه السلام قال: «إن الله عز وجل أعطى أمة محمد ﷺ أربع كرامات لم يعطنيها: كانت توبتى بمكة، وأحدهم يتوب في أى مكان كان، وسلبت ثوبى حين عصيت وهم لا يسلبون، وفرق بينى وبين زوجتى، وأخرجت من الجنة».

وكان بنو إسرائيل إذا أخطأ أحدهم حرم عليه طيب الطعام، وأصبحت خطيئته مكتوبة على باب داره، ووعدوا أن لا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية رقم ٤٣.

يهلكوا بجوع، ولا بعدوِّ من غيرهم يستأصلهم ولا بغرق ولا يعذبوا بعذاب عُـذِب به من قبلهم، وإذا شهد اثنان منهم لعبد بخير وجبت له الجنة.

وكان الأمم السالفة لا يجب لأحد منهم الجنة إلا إن شهد له مائة وهم أقل الأمم عملاً وأكثرهم أجرًا وأقصرهم أعمارًا، وكان الرجل من الأمم السالفة أعبد منهم بشلاثين ضعفًا، وهم خير منه بثلاثين ضعفًا، ووهب لهم عند المصيبة الصلاة والرحمة والهدى (۱)، وأوتوا العلم الأول والعلم الآخر، وفتح عليهم خزائن كل شيء حتى العلم، وأوتوا الإسناد والأنساب، والإعراب، وتصنيف الكتب، وحفظ سنة نبيهم في كل دور حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، ومنهم أقطاب، وأوتاد، ونجباء وأبدال (۲)،

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» البقرة آية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) مبحث في الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال الخ .

هذه هى مراتب أو درجات الأولياء فى اصطلاح الصوفية وقد ألف ابن عابدين والسيوطى وغيرهم رسائل فى الكلام عن هذه المراتب وتكلم عن ذلك ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية ، والسيد محمد نورى النقشبندى فى كتابه: «ردود على شبهات السلفية». وخلاصة القول نجملها فى ما يأتى .

١ ـ معانى هذه المسميات ٢ ـ أدلة وجودهم من السنة النبوية ٣ ـ فائدة وجودهم =

-----

=أولاً: معنى القطب قال اليافعى: سمى القطب قطباً لدورانه فى جهات الدنيا الأربع كدوران الفلك فى أفق السماء وقد سترت أحواله عن العامة والخاصة ، وهو خليفة الباطن وسيد أهل زمانه سمى قطباً لجمعه المقامات والأحوال ودورانها عليه مأخوذ من القطب وهو المحديدة التى تدور عليها الرحى وهو أكمل الناس فى مقام الفردية وفى بعض كتب ابن عربى : أن كل من دار عليه مقام من المقامات يسمى قطباً وقد يسمى رجل البلد قطب ذلك البلد وشيخ الجماعة قطب تلك الجماعة ، ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقاً من غير إضافة لا يكون إلا واحداً وهو الغوت ويجوز أن يجمع الخلافة الظاهرة مع الباطنة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، ومنهم من يحوز الخلافة الباطنة فقط كحال أكثر الأقطاب ، هذا ومكانة القطب من الأولياء كمكانة النقطة فى الدائرة التى هى مركزها .

أما الأبدال فسموا بذلك لحديث: كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً، وسيأتى ذكره، وقيل لأنهم أبدلوا أخلاقهم السيئة حتى صارت محاسن أخلاقهم حلية أعمالهم أو لأنهم خلف عن الأنبياء، أو لما نقله الشهاب: أنه إذا رحل البدل عن موضع ترك بدله فيه حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح ذلك الموطن الذي رحل عنه الولى فإن ظهر شوق من أناس ذلك الموطن شديد لهذا الشخص تجسدت لهم تلك الحقيقة الروحانية التي تركها بدله فكلمهم وكلموها وهو غايب عنها، وقد يكون هذا من غير البدل لكن الفرق أن البدل يرحل وهو يعلم أنه ترك غيره وغير البدل لا يعرف ذلك وان تركه.

وهم طائفة من أهل المحبة والكشف والمشاهدة والحضور يدعون الناس إلى التوحيد والإسلام ، وردت الأخبار مختلفة في عددهم وقد علل ذلك ابن حجر بأن تلك الأعداد اصطلاح فقد يكونون في ذلك العدد نظروا إلى مراتب عبروا عنها بالأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والحديث نظر إلى مراتب أخرى والكل متفقون على وجود تلك الأعداد ورجح ابن حجر بأنهم سبعة وقيل ثلاثون وقيل أربعة عشر وجاء في حديث أبى نعيم في الحلية : أنهم أربعون ، وفي حديث الإمام أحمد : أنهم ثلاثون والأوتاد : جمع وتد بالكسر والفتح لغتان ، وقال ابن عربي : هؤلاء قد يعبر عنهم بالجبال ، كقوله تعالى : ﴿ ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً ﴾ لأن حكم هؤلاء في العالم حكم الجبال في الأرض فإنه بالجبال يسكن ميل الأرض ، وقال الشهاب المنيني عن المناوى : الأوتاد أربعة في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون ، أحدهما=

يحفظ الله به المشرق والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال . وذكر ابن
 حجر: أنهم اتفقوا على أن الإمام الشافعي ( رحمه الله ) كان من الأوتاد .

والنجباء : جمع نجيب قـأل ابن عـربي : وهم ثمـانيـة في كل زمـان ومكـان لا يزيدون ولا ينقصون وقيل عددهم سبعون ورتبتهم فوق النقباء ودون الأبدال .

والنقباء جمع نقيب قال في الصحاح: النقيب العريف وهو شاهد القوم وضمينهم وعددهم ثلثمائة وقال ابن عربي: اثنا عشر نقيباً.

هذا ، وهناك مسميات أخرى مثل الأخيار والعمد والغوث مما اصطلح عليه القوم أو جاء ذكره في الأخبار .

ثانياً: أدلة وجودهم من السنة النبوية ، منها ما رواه الطبراني عن على رضى الله عنه : لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال» .

وأخرج الإمام أحمد : الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاً يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب .

وأخرج أبو نعيم فى الحلية: «خيار أمتى كل قرن خمسمائة والأبدال أربعون فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأبدال ، كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه وأدخله فى الأربعين مكانه ، يعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم » ومنها حديث الإمام أحمد « الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون رجلاً قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن كلما مات رجل أبدل مكانه رجلاً » ( ومعنى على قلب إبراهيم أى على مثل حال قلبه لأنه صبر على البلاء بنبح ولده واحتسب إلى مولاه ورضى بما يرضاه ، وبادر الى التكاليف بصدق الهمة ) . هذا ولا تناقض بين الأحاديث فى ذكر العدد لأن البدل له اطلاقان كما يعلم من الأحاديث .

وروى أبو نعيم عن ابن مسعود: « أن لله عز وجل فى الخلق ثلثماثة قلوبهم على قلب آدم ولله فى الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى ولله فى الخلق سبعة قلوبهم على قلب جبريل ولله فى الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب جبريل ولله فى الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب جبريل ولله فى الخلق ثلاثة الموبهم على قلب إسرافيل فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الثلاثة مكانه من الثلاثة أبدل الله مكانه أبدل الله مكانه أبدل الله مكانه عن الثلثمائة وإذا مات من الثلثمائة وإذا مات من الثلثمائة أبدل الله مكانه من الثلثمائة وإذا مات من الثلثمائة أبدل الله مكانه من الثلثمائة وإذا مات من الثلثمائة أبدل الله مكانه من الثلثمائة وإذا مات من الثلثمائة أبدل الله مكانه من عامة المخلق فيهم يحيى ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء =

= وقيل لابن مسعود: كيف بهم يحيى ويميت ؟ قال : لأنهم يسألون الله إكثار الأمم ويدعون على الجبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون ، ويسألون الله فتنبت الأرض ويدعون فيدفع بهم البلاء . ومنها مارواه الحكيم الترمذى عن أبي الدرداء : « أن الأنبياء كانوا أوتاداً للأرض فلما انقطعت النبوة شكت الأرض الى الله فأبدل مكانهم قوماً من أمة محمد على بهم يدفع البلاء عن أهلها ... الخ .

وغير ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا والديلمي وابن عدى والخلال وغيرهم.

#### الكلام على أسانيد الأحاديث الواردة فيهم:

طعن ابن الجوزى فى أحاديث الأبدال وحكم بوضعها ، لكن تعقبه السيوطى بأن خبر الأبدال صحيح وإن شئت قلت: متواتر ثم قال: مثل هذا بلغ حد التواتر فيحكم بصحته وقال السخاوى خبر الأبدال له طرقه عن أنس بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة وأحسن ما ورد فيهم ما رواه أحمد من حديث شريح بن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند على وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين قال: لا إنى سمعت رسول الله عند على يقول: البدلاء يكونون بالشام وهم أربعون كلما مات رجل أبدل الله مكانه الخرجاله رجاله رجال الصحيح إلا شريحاً وهو ثقه اه وقال السيوطى: حديث على أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طرق أكثر من عشرة اه وقال السخاوى: ومما يقوى الحديث ويدل لانتشاره بين الأئمة قول الشافعي (رحمه الله) في بعضهم: كنا نعده من الأبدال، وقول البخارى في غيره: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال، وكذا وصف غيرهما من النقاد والحفاظ والأثمة غير واحد بأنه من الأبدال.

وقول الإمام أحمد: الأبدال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم ؟ .

وملخص الأمر في هذا قول الحافظ ابن حجر: أحاديث الأبدال وردت في عدة أخبار منها ما يصح ومنها ما لا يصح وأما القطب فورد في بعض الآثار وأما الغوث فبالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت.

ثالثاً: أما فائدة وجودهم فقد تكلمت الأحاديث ـ التى سقناها فى الدلالة على وجودهم ـ عن ذلك. هذا، ومن أراد المزيد فعليه بالرسالة التى كتبها ابن عابدين وبما كتبه ابن حجر الهيتمى فى الفتاوى الحديثية ، والشهاب المنينى فى شرح منظومت عن الحافظ السيوطى ، والإمام المناوى وكذا ملا على القارى فى المعدن العدنى فى أويس القرنى ، والنقشبندى فى ردوده على شبهات السلفية. والله أعلم .

ومنهم من يصلي إمامًا بعيسي عليه السلام (١)، ومنهم من يجري مجرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح، ويقاتلون الدجال، ويسمع الملائكة أذانهم في السماء، وتلبيتهم، وهم الحمادون لله على كل حال، ويكبرون على كل شرف، ويسبحون عند كل هبوط، ويقولون عند إرادة الأمر: أفعله إن شاء الله، وإذا غضبوا هللوا وإذا تنازعوا سبحوا وإذا أرادوا أمرًا قدموا الاستخارة ثم فعلوه، وإذا استووا على ظهور دوابهم حمدوا الله تعالى، ومصاحفهم في صدورهم، وسابقهم سابق، ويدخل الجنة بغير حساب ومقتصدهم ناج، ويحاسب حسابًا يسيرًا، وظالمهم مغفور له، وليس منهم أحد إلا مرحومًا، ويلبسون ألوان ثياب أهل الجنة، ويراعون الشمس للصلاة وهم أمة وسط [عدول بتزكية الله عز وجل]وتحضرهم الملائكة إذا قاتلوا وافترض عليهم ما افترض على الأنبياء والرسل، وهو: الوضوء والغسل من الجنابة، وكذلك الحج والجهاد، وأعطوا من النوافل ما أعطى الأنبياء، ونودوا بيا أيها الذين آمنوا، ونودي غيرهم من الأمم في كتبهم بيأيها المساكين.

<sup>(</sup>٢) حديث « و إن منكم لمن ليصلى إماماً بعيسى بن مريم » أو ما معناه ورد فى الصحيحين عن أبى هريرة ورواه ابن ماجة وغيره .

وخوطبوا بقوله تعالى: «اذكرونى أذكركم» (١) فأمرهم أن يذكروه بغير واسطة، وخوطبت بنو إسرائيل بقوله: «اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم» (١) فإنهم لم يعرفوا الله إلا بآلائه، فكانت النعم موصلة إلى ذكر المنعم، ولما نزلت: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه» (٢) قال رسول الله عليه: «هذا لأمتى وليس بعد الرضى سخط، وسموا أهل القبلة، وشهادتهم تجوز على من سواهم، وكانت الأمم لا تجوز لهم شهادة على غير ملتهم، وكان ابن مسعود ( رضى الله عنه ) يقول: «لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولامد ولا غل، ولا صفد، يعنى: لا تجرد ثيا به ولا يمد عند إقامة الحدود، بل يضرب قاعدًا وعليه ثوبه.

قال العلماء: وكان بدء الشرائع على التخفيف، ولا يعرف فى شرع نوح وصالح وإبراهيم تثقيل، ثم جاء موسى عليه السلام بالتشديد والإثقال، وتبعه عيسى على نحو ذلك، وجاءت شريعة نبينا محمد على بنسخ تشديد أهل الكتاب، وفوق تسهيل من كان قبلهم، فهى على غاية الاعتدال، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ١٠٠ .

### القسم الثالث

#### فيما اختص به في ذاته في الآخرة

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

اختص على بأنه أول من تنشق الأرض عنه (۱) ، وأول من يفيق من الصعقة ، وبأنه يحشر في سبعين ألف ملك ويحشر على البراق، ويؤذن باسمه في الموقف ، ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنة ، وبأنه يقوم عن يمين العرش ، وبالمقام المحمود ، وأن بيده لواء الحمد ، وآدم فمن دونه تحت لوائه ، وأنه إمام النبيين يومئذ ، وقائدهم وخطيبهم ، وأول من يؤذن له في السجود ، وأول من يرفع رأسه ، وأول من ينظر إلى الله تعالى ، وأول شافع وأول مشفع ، ويسأل الله في حق غيره ، وكل الناس يسألون في أنفسهم ، واختص على بالشفاعة العظمى في فصل القضاء ، وبالشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ، وبالشفاعة في إخراج عموم أمته من النار ، حتى لا يبقى منهم أحد ، وبالشفاعة لحماءة من صلحاء المسلمين ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات .

<sup>(</sup>١) روى الترمذي عن أنس أن رسول الله على قال : « أنا أول الناس خروجاً إذا بعشوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا ، وأنا مبشرهم إذا أيسوا ، لواء الحمد يومئذ بيدى ، وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر » .

وروى الترمذى عن أبى هريرة: « أنا أول من تنشق الأرض عنه ، فأكس حلة من حلل الجنة ، ثم أقوم عن يمين العرش: ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى » .

وبالشفاعة فى الموقف تخفيفاً عمن يحاسب ، وبالشفاعة فيمن يخلد فى النار من الكفار أن يخفف عنه العذاب ، وبالشفاعة فى أطفال المشركين أن لايعذبوا ، وسأل ربه أن لايدخل النار أحد من أهل بيته فأعطاه ذلك ، وأنه أول من يجوز على الصراط إلى الجنة وأن له فى كل شعرة من رأسه ووجهه نوراً ، وليس للأنبياء إلا نوران .

ويؤمر أهل الجمع بغض أبصارهم حتى تمر ابنته على الصراط (۱) وأنه أول من يقرع باب الجنة (۲) وأول من يدخلها ، وبعده فاطمة (رضى الله عنها) . وخص بالكوثر وبالحوض الأعظم ، ولكل نبى حوض ، ولكن حوضه أعرض الحياض ، وأكثرها وارداً ، وخصّ بالوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة (۳) وقوائم منبره رواتب في الجنة ، ومنبره على ترعة من ترع الجنة ، (٤) وما بين منبره وقبره روضة من رياض الجنة (٥) ، ولا يطلب منه

<sup>(</sup>۱) روى الحاكم والطبرانى وأبو نعيم عن على مرفوعاً ، « إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب : يا أهل الجمع ، غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمرّ ... رواه الحاكم فى المستدرك ٣ / ١٩٣٣ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٢) روى الإمام أحمد والترمذي : « أنا أول من يأخذ بحلقة من باب الجنة فأقعقهما » .

<sup>(</sup>٣) روى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى الله عنهما ) أنه سمع النبى على النبى على المعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ، فإنه من صلى على صلاة صلى الله على الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » .

<sup>(</sup>٤) لقوله على : « منبرى هذا على ترعة من ترع الجنة » رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) ورواه البخارى ومسلم بلفظ ( ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة » .

ولا منافاة بين هذه الرواية ورواية : ما بين قبرى ... ، فإن قبره ﷺ في بيته .

شهيد على التبليغ ، ويطلب ذلك من سائر الأنبياء ، ويشهد لجميع الأنبياء بالبلاغ ، وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه » (١) .

ويكنى آدم عليه السلام فى الجنة به دون سائر ولده ، تكريماً له ، فيقال له : « أبو محمد » ووردت أحاديث فى أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة ، فمن أطاع دخل الجنة ، ومن عصى دخل النار ، والظن بآل بيته كلهم أن يطيعوا عند الامتحان لتقرَّبهم عينه عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) روى الطبرانى والحاكم والبيهقى عن عمر رضى الله عنه أن النبى على قال: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» وهذا الحديث هو السبب فى زواج سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أم كلثوم بنت سيدنا على كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>٢) هذا وقد ورد في أهل الفترة أحاديث كثيرة تفيد أنهم موقوفون إلى أن يمتحنوا يوم القيامة ، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار ، والمصصح منها ثلاثة :

١ حديث الأسود بن سريع ، أن رسول الله على قال : أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئاً ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ورجل مات في الفترة فأما الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً ، وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر ، وأما الهرم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً ، وأما الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول ، فيأخذ مواثيقهم ليكليعنه فيرسل إليهم : أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها فيسحب إليها .

٢ \_ والثانى : حديث أبى هريرة موقوفاً وهو مثل حديث الأسود ، رواهما الامام أحمد وإسحق في مسنديهما والبيهقي في كتاب الاعتقاد وعبد الرزاق بسند صحيح .

٣ - حديث ثوبان ( رضي الله عنه ) قال رسول الله على : إذا كان يوم القيامة جاء أهل المجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون : ربنا لم ترسل إلينا رسولاً ولم يأتنا لك أمر ، ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك ، فيقول لهم ربهم أرأيتكم لو أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ فيقولون : نعم فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوا ، فينطلقون =

وورد أن درجات الجنة بعدد آى القرآن ، وأنه يقال لصاحبه : اقرأ وارق ... الخ (١) ، فآخر منزلته عند آخر آية يقرؤها ، ولم يرد فى سائر الكتب مثل ذلك ، ولا يقرأ فى الجنة إلا كتابه على دون سائر الكتب ، ولا يتكلم فى الجنة إلا بلسانه .

وكان ﷺ يقول: أنا أول من يقرع باب الجنة ، فيقوم الخازن فيقول: أقوم فأفتح لك ، فيقول: أقوم فأفتح لك ، ولم أقم لأحد بعدك (٢) ، والله أعلم .

<sup>=</sup>حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظاً وزفيرا فيرجعون إلى ربهم فيقولون: ربنا أجرنا منها فيقول: ألم تزعموا أنى إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها، فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا، فيقولون: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها، فيقول: ادخلوها، داخرين، فقال النبى على ذلك نفو دخلوها أول مرة لكانت عليهم برداً وسلاماً، رواه البزار والحاكم وصححه وأقره الذهبى/ انظر سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جرا.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو ( رضى الله عنهما ) انظر الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير جـ٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أنس ( رضي الله عنه ) .

# القسم الرابع

# فيما اختص به في أمته في الآخرة

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

اختص المناه عن المته أول من تنشق عنهم الأرض من الأمم ، ويأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، ويكونون في الموقف على كوم عال ولهم نوران كالأنبياء ، وليس لغيرهم إلا نور واحد ، ولهم سيما في وجوههم من أثر السجود ، وتسعى ذريتهم بين أيديهم ، ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويمرون على الصراط كالبرق والسريح ، ويشفع محسنهم في مسيئهم ، وعجل عذابهم في الدنيا وفي البرزخ لتوافي القيامة ممحصة ، وتدخل قبورها بذنوبها ، وتخرج بلا ذنوب ، ممحص عنها باستغفار المؤمنين ، لها ما سعى وما سعى لها ، وليس لمن قبلهم إلا ما سعى .

ويقضى لهم قبل الخلائق ، ويغفر لهم المقحمات ، وهو أثقل الناس ميزاناً ، ونزلوا منزلة العدول من الحكام ، يشهدون على الناس أن رسلهم بلغتهم .

و يعطى كلّ منهم يهودياً أو نصرانياً ، فيقال له : يا مسلم هذا فداؤك من النار (١) ، ويدخلون الجنة قبل سائر الأمم ، ويدخل

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حـديث أبى موسى: «إذا كان يوم القيامـة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: هذا فداؤك من النار» وفى رواية له: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه فى النار يهودياً أو نصرانياً» ا هـ/ انظر تخريج العراقى لأحاديث الإحياء جـ ٤ ص ١٥٥ طبعة بيروت.

منهم الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ، ومع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفاً ، وأطفالهم كلهم في الجنة ، وأهل الجنة مائة وعشرون صفاً ، سائر الأمم أربعون ، وهذه الأمة ثمانون ، ويتجلى الله عليهم فيرونه ويسجدون له بإجماع أهل السنة ، وفي الحديث: «كل أمه بعضها في الجنة وبعضا في النار ، إلا هذه الأمة فإنها كلها في الجنة » . والله أعلم .

\*\*\*\*\*

### القسم الخامس

# فيما اختص به من الواجبات التي هي تخفيف

# على غيره وربما شاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

خص ﷺ بوجوب صلاة الضحى ، والوتر ، والتهجد ، السواك والأضحية ، والمشاورة ، وركعتى الفجر وغسل الجمعة ، وأربع قبل الزوال ، وبالوضوء لكل صلاة ، وكلما أحدث ، ثم نسخ بالسواك وبالاستعاذة ، ومصابرة العدو ، وإن كثر عددهم ، وإذا بارز رجلاً في الحرب لم ينكشف عنه قبل قتله ، وإظهار تغيير المنكر ، وعدم سقوطه عنه بالخوف ، ووجوب الوفاء بوعده ، وقضاء دين من مات من المسلمين معسراً ، وتخيير نسائه في فراقه، واختياره، وإمساكهن بعد أن اخترنه، وعدم التزوج عليهن أو التبدل بهن مكافأة لهن ، ثم نسخ ذلك لتكون المنة له عظيم ، وأن يؤدي فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها ، وأن يدفع بالتي هي أحسن ، وكلف من علم السياسة وحده ما كلفه الناس بأجمعهم، وكلف بمشاهدة الحق مع معاشرة الناس ، وكلف من العمل بما كلف به الناس أجمعون .

وكان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحى ، ولا تسقط عنه الصلاة والصوم وسائر الأحكام وكلف بالاستغفار كل يوم سبعين مرة ،

وكانت جميع نوافله التابعة للفرائض زيادة في الأجر ، لا جبراً لخلل الفرض ، فإنها كلها منه تامة على وخص بخمسين صلاة في كل يوم ليلة ، على وفق ما كان ليلة الإسراء ، وأورد بعض العلماء الأحاديث في صلاته غير الخمس ، فبلغت مائة ركعة .

وخص بوجوب إيقاظ النائم وقت الصلاة امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ﴾ .

وخص بوجوب العقيقة ، والإثابة على الهدية ، وأوجب عليه التوكل ، وحرم عليه الإدخار (١) وكان يُمَوِّنُ عيال من مات معسراً ويؤدى الجنايات عمن لزمته وهو معسر ، وكذلك الكفارات وخص بوجوب الصبر على ما يكره ، وصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ، وخطاب الناس بما يعقلون صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup>١) يحرم عليه ﷺ الإدخار في خاصة نفسه أما بالنسبة لأهله ﷺ فقد ثبت في الصحيح أنه كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنة ، ولأن إعطاء القوت هو من باب إعطاء الحقوق التي هي عليه ﷺ لأهله وفي ذلك عون لهم على الطاعة والقيام بالواجبات .

# القسم الساكس

#### فيما اختص به من المحرمات تشريفا له

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

اختص رسول الله على المتحريم الزكاة ، والصدقة والكفارة عليه وعلى آله ومواليه إن كان لهم ما يكفيهم وعلى زوجاته بالإجماع ، وكان أبو هريرة (رضى الله عنه) يقول: « إنما كان حراماً عليه صدقات الأعيان ، دون الصدقات العامة كالمساجد ومياه الآبار » (١)

وخص بتحريم جعل آله عمالاً ، وصرف النذر والكفارة إليهم وأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل ، ومما خص به تحريم الكتابة والشعر والقراءة في الكتاب ، وكان يحرم عليه نزع لأمّتِه (٢) إذا لبسها حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه ، وكذلك الأنبياء

<sup>(</sup>۱) صدقات التطوع أو الصدقات العامة تحل لآل بيت النبى على في الأصح عند الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية وهو الصحيح المشهور عند المالكية ، واستدل للحل بما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له: أتشرب من الصدقات فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة.

<sup>(</sup>٢) لأمته ، هى الدرع والسلاح ان احتيج له ، أما إذا هرب عدوه أو حصل بينهم صلح أو نحو ذلك جاز نزعها وهذا يشعر به قوله بعدها : أو يحكم الله بينه وبين عدوه ، فقد روى الامام أحمد والبيهقى وحسنه والبخارى وعلّقه عن جابر ( رضى الله عنه ) أن النبى على قال : ليس لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ... الحديث .

كله م «عليهم الصلاة السلام» ، والمن ليستكثر (١) (أى أن يهدى هدية ليثاب بأكثر منها) وخائنة الأعين ، ونكاح الكتابية (٢) ومد الأعين إلى ما متع به الناس ، وتحريم الإغارة إذا سمع التكبير (٣) ، وحرم عليه الخمر من أول ما بعث قبل أن يحرم على الناس بنحو عشرين سنة ، ولم يشربه قط ، ولا أبو بكر : لا في جاهلية ولا إسلام ، ونهى عن التعرى وكشف العورة قبل مبعثه بخمس سنين .

<sup>(</sup>۱) تحريم المن ليستكثر أى: لا تعطى شيئاً تمن به لتطلب أكثر منه فهذا طمع لا يليق بمقامه ﷺ .

<sup>(</sup>٢) تحريم نكاح الكتابية عليه عليه عليه ولوذمية لأن أزواجه على أمهات المؤمنين ولا يجوز أن تكون الكافرة أمهم ، وأيضاً لأنهن زوجات له في الأخرة ومعه في الجنة .

<sup>(</sup>٣) تحريم الإغارة (أى على الأعداء) إذا سمع التكبيس أي الأذان فقد ورد فى الصحيحين عن أنس (رضى الله عنه) كان على إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح وينظر فإذا سمع أذاناً كف عنهم، وإذا لم يسمع أغار عليهم.

# القسم السابع

#### فيما اختص به من المباحات

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

اختص رسول الله على الراحلة وقاعداً مع وجوبه عليه ، وبجواز صلاة الوتر على الراحلة وقاعداً مع وجوبه عليه ، وبالجهر في القراءة فيه ، وغيره يسر ، وبجواز صلاة الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود عند بعضهم ، والقبلة في الصوم مع قوة الشهوة لعصمته على والوصال ، وقهر من شاء على طعامه وشرابه ولباسه إذا احتاج إلى ذلك ، ويجب على مالك ذلك بذله وإن هلك ، ويفدى بمهجته مهجة رسول الله على وبإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن وإراد فهن (٢) ، ونكاح أكثر من أربع نسوة ، وكذلك الأنبياء ، والنكاح بلا مهر

<sup>(</sup>۱) قال الزرقانى فى شرح المواهب: هذا قاله صاحب التلخيص ، ومنعه القفال وهو المعتمد ، وقال النووى : ما قال فى التلخيص قد يحتج له بحديث أبى سعيد الخدرى : يا على لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد (أى يمكث فيه جنباً) غيرى وغيرك ، قال الترمذى حسن غريب ، وروى البخارى فى تاريخه : لا يحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآل بيته ، وكذا روى البيهقى وابن عساكر. هذا ومن يراجع شرح الزرقانى على المواهب يجد اختلاف العلماء بشأن هذا الحديث وتضعيف وحكم الاحتجاح به ، وقد غلط إسام الحرمين صاحب التلخيص فى الإباحة ، وقال الزرقانى : واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها النبى على وإن جازت له .

<sup>(</sup>٢) جواز الخلوة بالأجنبيات والنظر إليهن لثبوت عصمته ﷺ وهذا ما أثبته ابن حجر فى فتح البارى وقال : إن هذا من خصائصه ﷺ وإن نازع فى ذلك القاضى عياض ، ويدل له قصه أم حرام بنت ملحان وفيها أن النبى ﷺ كان يدخل عليها وينام عندها وتفلى رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية ا هـ. رواه البخارى .

ابتداء وانتهاء ، وبلا ولى ، وبلا شهود (١) ، وفى حال الإحرام ، وبغير رضا المرأة ، وإذا رغب فى نكاح امرأة حرم على غيره خطبتها بمجرد الرغبة ، وإذا رغب فى مزوجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها (٢) .

وكان له أن يخطب على خطبة غيره ، وأن يزوج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها أو يزوجها لنفسه ، وتوليّ الطرفين (٣) بغير إذنها ولا إذن وليها ، وزوج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس ، فَقُدّم على الأقرب ، وقال لأم سلمة مرى ابنك أن يروجك فزوجها ، وهو يومئذ صغير لم يبلغ ، وزوجه الله تعالى بزينب ، فدخل عليها بتزويج الله تعالى بغير عقد من نفسه ، وكان له أن يستثنى في كلامه بعد حين منفصلاً ، وأن يصطفى من الغنيمة قبل القسمة ما شاء .

<sup>(</sup>۱) من خصائصه ﷺ النكاح بغير ولى أو شهود وذلك لعدم الحاجة إلى ذلك فى حقه ﷺ وإنما اعتبر الولى فى حق غيره للمحافظة على الكفاءة وهمو ﷺ فوق الأكفاء واعتبر الشهود لأمن الجحود وذلك لا يجوز عليه ﷺ ولو جحدت هى (أى المرأة) تكون كافرة بتكذيبه ﷺ .

<sup>(</sup>٢) إذا رغب في مزوجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها ، لأنه لا يرغب ولا يشتهى إلا ما أذن الله لمه فيه ، فما تحصل منه رغبه في شيء إلا ويكون قد قدره الله تعالى وألهمه بطريق الوحى أنه حق ومآله إليه ، وقال الغزالى : لعل السر في ذلك ( أي وجوب التطليق على الزوج ) امتحان إيمانه بتكليف النزول عن أهله فإنه على الزوج ) متحان إيمانه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين » .

<sup>(</sup>٣) ويتولى طرفي العقد لأنه ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم .

وكان له أن يشهد لنفسه ولولده ، وأن يقبل شهادة من شهد له ولولده ، وله قبول الهدية بخلاف غيره من الحكام ، وكان له قتل من اتهمه بالزنا من غير بينة ، ولا يجوز ذلك لغيره ، وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة ، وليس لنا إلا أن نصلى على نبى أو ملك وضحى عن أمته ، وليس لأحد أن يضحى عن الغير بغير إذنه ، وله أن يجمع فى الضمير بينه وبين الله بخلاف غيره (١) ، وله قتل من سبه أو هجاه ، وكان يقطع الأراضى قبل فتحها لأن الله ملكه الأرض كلها ، وله أن يقطع أرض الجنة من باب أولى صلى ملكه الأرض كلها ، وله أن يقطع أرض الجنة من باب أولى صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup>۱) الجمع فى الضمير بينه وبين الله تعالى كما قال العزبن عبد السلام وغيره: إن له الجمع فى الضمير بينه وبين ربه كقوله على: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقوله: " ومن يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه " وذلك ممتنع فى حق غيره لقوله على المخطيب حين قال: " ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فقد غوى: بئس الخطيب أنت قل: " ومن يعص الله ورسوله " قالوا: إنما امتنع من غيره دونه لأن غيره إذا جمع أؤهم إطلاقه التسوية ( بين الله ورسوله ) بخلافه هو على فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك.

# القسم الثامن

#### فيما اختص به من الكرامات والفضائل

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

اختص على المنصب الصلاة ، وبأنه لا يورث ، وكذلك الأنبياء فلهم أن يُوصوا بكل مالهم صدقه ، وكان إذا خرج للغزاة بنفسه يجب على كل أحد الخروج معه لقوله تعالى : ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ﴾ . ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء .

وخص بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وبناته في الأزر (١)، وبتحريم كشف وجوههن وأكفهن لشهادة أو غيرها (٢)، وسؤالهن مشافهة ، وصلاتهن على ظهور البيوت ، وأنهن أمهات المؤمنين، ووجوب جلوسهن بعده في البيوت ، وأباح لهن ولآله الجلوس في المسجد مع الحيض والجنابة (٣).

<sup>(</sup>۱) (۲) تحريم رؤية أشخاص بناته وأزواجه في الأزر لأن فرض الحجاب مما اختصصن به بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز كشف ذلك في شهادة ولا غيرها بل يحرم عليهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات بالأزر ونحوها إلا ما دعت إليه ضرورة من خروجهن إلى قضاء حاجة فلا حرمة ، ويستدل لذلك بأن زينب بنت جحش أمرت باتخاذ القبة فوق نعشها لتستر شخصها وذلك بمحضر الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) الذي صلى عليها ولم ينكر ذلك وفيه أنه يمنع رؤية أشخاصهن ولو بعد الموت .

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عن ذلك .

وكان تطوعه قاعداً كتطوعه قائماً بلا عذر (۱) ، وكان يجب على المصلى إجابته (۲) ، وكذلك الأنبياء ، وكان جابر (رضى الله عنه) يقول : ليس على من ضحك في الصلاة وضوء ، إنما وجب على الصحابة لكونهم ضحكوا خلف رسول الله على ، ويحرم نداؤه من وراء الحجرات والصياح به من بعيد ، وخص بطهارة دمه وبوله وسائر فضلاته (۳) ، بل شرب بوله شفاء (٤) ومن سبّه قتل ، ومن استهان به كفر ، ومحبته فرض على الأمة ، وكذلك محبة أهل بيته وأصحابه ، ولم تبغ امرأة نبى قط ، وأولاد بناته ينسبون إليه . وفي حديث : « إن الله تعالى لم يبعث نبياً قط إلا جعل ذريته من صلب على » (٥) .

ولايجوز التزوج على بناته (٦) ومنع بعض العلماء التزوج على

<sup>(</sup>۱) لما أخرجه الامام مسلم وأبو داود عن ابن عمر قال: حدثت أن النبي على قال: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلى جالسًا فقلت يارسول الله حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة، وأنت تصلى قاعداً قال: أجل ولكنى لست كأحد منكم».

<sup>(</sup>۲) لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ الآية ، قال العلماء : استدل بها على وجوب إجابته ﷺ إذا نادى أحداً وهو في الصلاة \_ وعن الشافعي أن هذا لا يبطلها \_ ويؤيد القول بالوجوب ما أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة مر النبي ﷺ على أبي ابن كعب وهو يصلى فدعاه فعجل في صلاته ثم جاء فقال : ما منعك من إجابتي قال : كنت أصلى قال : ألم تخبر فيما أوحى : «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم» قال : بلى ولا أعود إن شاء الله ... الحديث .

<sup>(</sup>٣) (٤) يراجع الخصائص الكبرى للامام السيوطي فقد فصل القول في كل ما يتعلق بذلك .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني عن جابر والخطيب عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) عدم التزوج على بناته ﷺ لحديث البخارى وفيه: « إن بنى هاشم استأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب ، فاستشاروا النبى ﷺ فقال ؛ لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى ... الحديث.

ذرية بناته ، وإن سفلن إلى يوم القيامة ، ووجهه ظاهر ، ومن صاهره من الجانبين لم يدخل النار ، ولا يجتهد في محراب صلى إليه لا في يمنة ولا في يسرة ، ويجل منصبه عن الدعاء له بلفظ الرحمة (١).

وليس لأحد أن ينقش « محمد رسول الله » على خاتمه ، كما كان خاتمه على الغضب والرضا إلا حقاً ، ورؤياه حق ، وكذلك الأنبياء .

ولا يجوز على الأنبياء الجنون ولا الإغماء الطويل الزمن ، على أن إغماءهم بخلاف إغماء غيرهم ، كما خالف نومهم نوم غيرهم، وبالجملة فيجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن كل نقص ينفّر النفوس وكان له عليهم أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام ، كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين ، وكما رخص في

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي على أن يقول: رحمه الله ، لأنه قال: من صلى على ، ولم يقل من تسرحم على ولا من دعالى وإن كان معنى الصلاة الرحمة ، ولكنه خص بهذا اللفظ تعظيماً له على فلا يعدل عنه إلى غيره ، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾ قال ابن حجر في (شرح البخاري) وهو بحث حسن .

النياحة لخولة بنت حكيم (١) وفى ترك الإحداد لأسماء بنت عميس (٢) ، وخص نساء المهاجرين بأن يرثن دور أزواجهن ، لكونهن غرائب لا مأوى لهن .

(۱) ترخيصه على النياحة لأم عطية (نسيبة بنت الحارث الأنصارية) - أو لخولة بنت حكيم - أخرج ذلك الامام البخارى في كتاب التفسير عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ، قالت : بايعنا رسول الله على فقرأ علينا «أن لا يشركن بالله شيئاً » ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها وقالت : أسعدتني فلانة (الاسعاد قيام المرأة مع الأخرى في المناحة تراسلها ، أي تساعدها ، وهو خاص بهذا المعنى ولا يستعمل إلا في المساعدة عليها) أريد أن أجزيها فما قال لها النبي على شيئاً فانطلقت ورجعت فبايعها . وللنسائي : اذهبي فأسعديها وقال المحافظ : التي قبضت يدها هي أم عطية .

قال النووى: هذا محمول على الترخيص لأم عطية خاصة وللشارع أن يخص من العموم من يشاء ، وقال الزرقاني ( في المواهب ): والظاهر أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت تنزيها ثم حرمت فيكون الإذن بذلك وقع لبيان الجواز مع الكراهة ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم وورد الوعيد الشديد . ولا يفهم من هذا الترخيص لأم عطية أنه على رخص لها في النياحة على إطلاقها ، فليس كل نياحة فيها ألفاظ السخط والاعتراض على المولى عز وجل ولطم الخدود وشق الجيوب فهذا كفر ومحال أن يرخص فيه النبي في لأحد ويحتمل أن يكون رخص لها أن تساعدهم لعلمه أنهم لا يأتون مثل هذه الألفاظ أو الأفعال التي فيها سخط واعتراض وإن كان هناك نوع من الكراهة التنزيهية كما لا يخفى وهذه قضية في أمر خاص لا يقاس عليها .

(۲) ترك الإحداد لأسماء بنت عميس الخثعمية التى تزوجها جعفر بن أبى طالب ثم أبو بكر ثم على وولدت لهم وماتت بعد على وهى أخت ميمونة بنت الحارث ( أم المؤمنين ) لأمها ، أخرج ابن سعد والنسائى : « لما أصيب جعفر قال لى رسول الله على : تسلّبى أى ( أحدِّى ) على زوجك ثلاثاً ( والتسلب امتناع المرأة من الزينة والخضاب بعد موت زوجها ) ثم اصنعى ما شئت ، فأباح لها ترك الإحداد بعدها مع وجوبه على المرأة ما دامت فى العدة .

وكان يرى من خلفه كما ينظر أمامه وعن يمينه وعن شماله (۱) ، ويرى بالليل وفى الظلمة كما يرى بالنهار (۲) وفى الوضوء ريقه يعذب الماء المالح ، ويجزىء الرضيع ، ويبلغ صوته وسمعه مالا يبلغه غيره ، وتنام عينه ولا ينام قلبه ، وما تثاءب قط ، ولا احتلم قط ، وكذلك الأنبياء فى (الثلاثة) ، وعرقه أطيب من المسك .

وكان إذا مشى مع الطويل طاله ، وإذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين ، ولم يقع ظله على الأرض (٣) ، ولا رؤى له ظل فى الشمس ولا القمر (٤) ، ولم يقع على ثيابه ذباب قط ولا آذاه القمل .

وكان إذا ركب دابة لا تروث ولا تبول وهو راكبها ، ولم تكن لقدمه خَمَصٌ ، وكان خنصر رجله متظافرة ، وكانت الأرض تطوى

<sup>(</sup>۱) (۲) أخرج الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « هل ترون قبلتى هاهنا فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم ، إنى لأراكم من وراء ظهرى » .

وأخرج ابن عدى والبيهقى وابن عساكر ، عن عائشة قالت : كان رسول الله على يرى فى الظلماء كما يرى فى الضوء : وقال العلماء : هذا الإبصار إدراك حقيقى خاص به كلى الخرقت له فيه العادة ، ثم يجوز أن يكون برؤية عينيه انخرقت له فيه العادة أيضاً ، فكان يرى بهما من غير مقابلة لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها المقابلة عقلاً ، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) (٤) أخرج الحكيم الترمذى ، عن ذكوان أن رسول الله على الم يكن يسرى له ظل فى شمس ولا قمر ، وقال ابن سبع : من خصائصه : أن ظله كان لا يقع على الأرض، وقيل حتى لا يطؤه كافر بقدمه ، والله أعلم .

له إذا مشى ، وأوتى قوة أربعين فى الجماع (١) والبطش ، كل رجل قوته قوة مائة رجل .

وكان أقنع الناس في الغذاء ، تقنعه اللعقة ، وكانت الأرض تبتلع ما يخرج منه (٢) ، ويشم من مكانه رائحة المسك ، وكذلك الأنبياء ، ولم يقع في نسبه من لدن آدم سفاح قط ، وتقلب في الساجدين حتى خرج نبياً ، ولم يلد أبواه غيره ، ونكست الأصنام لمولده ، وولد مختونا ، ومقطوع السرة ونظيفاً ما به قذر ، ووقع إلى الأرض ساجداً ، رافعاً أصبعه كالمتضرع المبتهل ، ورأت أمه عند ولادته نوراً خرج منها أضاءت له قصور الشام ، وكذلك أمهات النبيين يرين ، ولم ترضعه مرضعة إلا أسلمت ، وكان في مهده يتحرك بتحريك الملائكة ، ويميل القمر إليه حيث أشار إليه (٣) ، وتكلم في المهد ، وكان ما تكلم به أن قال : «الله أكبر

<sup>(</sup>١) أخرج البخارى من طريق قتادة ، عن أنس قال : كان النبى على يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهنَّ إحدى عشرة قلت لأنس : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين » ... وغير ذلك من الأحاديث التى ساقها السيوطى فى الخصائص .

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن سعد وأبو نعيم والبيهقى وغيرهم عن عائشة قالت: قلت يارسول الله تأتى الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى ؟ قال: «أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء».

<sup>(</sup>٣) أخرج البيهقى والصابونى فى ( المأتين ) والخطيب وابن عساكر عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يارسول الله دعانى إلى الدخول فى دينك أمارة لنبوتك رأيتك فى المهد تناغى القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال. قال: إنى كنت أحدثه ويحدثنى ويلهينى عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش ».

كبيراً والحمد لله كثيراً » (١) وردت إليه الروح بعد ما قبض ، ثم خير بين البقاء في الدنيا والرجوع إلى الله فاختار الرجوع إليه ، وكذلك الأنبياء .

وأرسل إليه ربه جبريل ثلاثة أيام في مرضه ، يسأله عن حاله ، ولما نزل إليه ملك الموت نزل معه ملك يقال له « إسماعيل » يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء ولم يهبط إلى الأرض قبل ذلك اليوم قط (٢) ، وسمعوا صوت ملك الموت يبكى وينادى عليه : « وامحمداه . » (٣) .

وصلى عليه ربه والملائكة ، وصلى عليه الناس أفواجاً بغير إمام، وقالوا: هو إمامكم حياً وميتاً ، وبغير دعاء الجنازة المعروف، ودفن في بيته حيث قبض ، وكذلك الأنبياء .

والأفضل في حق غيرهم الدفن في المقبرة ، وأظلمت الأرض بعد موته ، وهو حي في قبره يصلى فيه بأذان وإقامة ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر فى شرح البخارى: أن النبى ﷺ تكلم أوائل ما ولد وذكر ابن سبع أن مهده كان يتحرك بتحريك الملائكة وأن أول كلام تكلم به: « الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً » .

<sup>(</sup>٢) (٣) رواه الشافعي والبيهقي والطبراني بإسناد معضل وذكر السيوطي الحديث بطوله في الخصائص . « ما وقع له عند احتضاره على من الآيات والخصائص .

أما حديث بكاء ملك الموت فقد أخرجه أبو نعيم عن على ( رضى الله عنه ) كما ذكر السيوطى في الخصائص أيضاً .

الأنبياء ، وقراءة أحاديثه عبادة يثاب عليها كقراءة القرآن (١)، ويستحب الغسل لقراءة حديثه والطيب ، ولا ترفع عنده الأصوات كما هو في حياته على ويكره لقارىء حديثه أن يقوم لأحد ، وحملة الحديث لا تزال وجوههم نضرة ، وأصحابه كلهم عدول .

ومن خصائصه ، أن الإمام بعده لا يكون إلا واحداً (٢) ولم تكن الأنبياء قبله كذلك . وأن آله لا يكافئهم في النكاح أحد من الخلق، ويطلق عليهم الأشراف ، وهم ولد على وعقيل وجعفر و العباس ، كذا مصطلح السلف ( رضى الله عنهم ) .

و إنما حدث تخصيص الشرف بولد الحسن والحسين في مصر خاصة ، من عهد الخلفاء والفاطميين .

ومن خصائص ابنته فاطمة رضى الله عنها: أنها كانت لا تحيض (٣)، وكانت إذا ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها صلاة، ولذلك سميت الزهراء.

<sup>(</sup>١) لأنها راجعة الى الوحى في معناها ، وقوله : ﴿ كقراءة القرآن ﴾ أى أنه يثاب على تلاوتها كما يثاب على الله على تلاوتها كما يثاب على تلاوته بفاب على بناب على بناب على بناب على المقصود أن أحاديثه على القرآن في الدرجة .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالامام هنا الإمامة العظمى وهى الخلافة الدينية ومن شروطها: يجب أن يكون الإمام واحداً لثلا يختلفا فيؤدى ذلك إلى الفساد في أحوال الأمة.

<sup>(</sup>٣) فى الفتاوى الظهيرية الحنفية . قالت المولدات : طهرت من نفاسها بعد ساعة لثلا تفوتها صلاة ولذلك سميت الزهراء . وجزم بذلك من أصحاب الشافعية المحب الطبرى وأورد حديثين فى كتابه « ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى » وقال ابن الجوزى عن الحديثين إنهما موضوعان وأقره على ذلك السيوطى مع شده عليه . =

ولما جاعت وضع عَلَيْ يده على صدرها ، فما جاعت بعد ، ولما احتضرت غسلت نفسها ، وأوصت أن لا يكشفها أحد ، فدفنها على ( رضى الله تعالى عنه ) بغسلها ذلك .

وكان على إذا مسح بيده رأس أقرع نبت الشعر في وقته ، وغرس نخلاً فأثمرت من عامها ، وكان إذا تبسم في الليل أضاء البيت ، وكان يسمع حفيف أجنحة جبريل وهو بعد في سدرة المنتهى ، ويشم رائحة إذا توجه بالوحى إليه ، وكان له قراءة القرآن بالمعنى (١) ، واهتز العرش لموت أحد أصحابه فرحاً بلقاء روحه (٢) .

ولم يكن يمر علي في طريق فيتبعه فيها أحد إلا عرف أنه سلكها

<sup>=</sup> وليس معنى هذا أننا ننكر إمكان أنها (رضى الله عنها) كانت لا تحيض ولا يرى لها دم فى طمث ولا فى ولادة ، بأن يطهرها الله سبحانه وتعالى من دم الحيض والنفاس خصوصية لها دون غيرها ، وان كان الحديثان موضوعين ـ كما حكم ابن الجوزى ومن تبعه ـ فهذا من ناحية الإسناد ، وليس هو من المستحيل العقلى فى شىء .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة تحتاج إلى تمحيص وإثبات لأن القرآن الكريم على مذهب الجمهور لفظاً ومعنى من عند الله تبارك وتعالى ، ولا يجوز فيما نعلم روايته بالمعنى ، ولذلك فلا يثبت تخصيص إلا بنص ونحن نطالب به .

<sup>(</sup>٢) هو سيدنا سعد بن معاذ ( رضى الله عنه ) فقد أخرج الشيخان عن جابر (رضى الله عنه ) عن رسول الله ﷺ : اهتر العرش لموت سعد بن معاذ، قال ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه : والصحيح من التأويل في ذلك أن يقال: الاهتزاز هو الاستبشار والسرور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن العرش تحرك واهتز حقيقة ولا منافاة بين الزأيين لأننا نشاهد في الإنسان إذا زادت فرحته بشيء اهتز وتمايل من شدة الفرح .

من طيبه وحسن رافخته وبالجملة فأوصافه على الحسنة لا تحصى ولا تحصر ، وفي هذا القدر كفاية وتبيه على ماسواه .

قال الإمام الشعراني (رضى الله عنه): وقيد كتبت هذه الخصائص من خط سيدنا وشيخنا خاتمة الحفاظ الشيخ جلال الدين السيوطي (رحمه الله ونفعنا بعلمه والمسلمين) وكان رضى الله عنه يقول: تتبعت هذه الخصائص حتى أنهيتها إلى هذا الحد مدة عشرين سنة ، ولم أعلم أحداً أنهاها إلى هذا الحد ، والله أعلم .

\*\*\*\*\*\*

The same of the sa

The Asia Republica survey to the solution of the territories of

malify eliter by the same during the same

home trade they were there is a come

and the second of the second of the second

The thoughout buy pour the would

#### العجز عن وصف المصطفى

(صلى الله عليه وآله وسلم)

قال في الهمزية:

إن من معجزاتك العجز عن وص

ــفك إذ لا يحـده الإحصاء كيف يستوعب الكـلام سجيا

ك وهل تنزح البحسار الرُّكاء ليس من غايسة لمدحك أبغيب

--ها وللقول غاية وانتهاء إنما فضلك الزمان وآيا

تك فيما نعاده الآناء وقال السبكي في آخر تائيته :

وأقسم لــو أن البحـار جميعها

مدادى وأقلامى لها كل غوطة لما جئت بالمعشار من آيك التي

تريد على عد النجوم المنيرة

وقال غيره:

فبالغ وأكثر لن تحيط بسوصفه وأين الثريا من يد المتناول ورؤى عمر بن الفساوض في النوم فقيل له: لِمَ لم تمدح النبي عَلَيْ صراحة ؟ فقال:

أرى كل مسدح في النبي مقصّرا

مهما بسالغ المثئى عليسه وأكثرا

إذ الله أثنى بسالسدى هسو أهلسه

عليه فما مقدار ما تمدح الورى ؟

وقال غيره :

مدحتك آيات الكتاب فمياعسى

يأتى على علياك نظم مديحي

وإذا كتاب الله جاءك مادحاً

كان القصور قصارى كلِّ فصيح

and the second of the second of

\*\*\*\*\*

and the second of the second of the second of the second of

### أنا ابن العواتك (١)

«أنا ابن العواتك من سليم » رواه سعيد بن منصور ، والطبرانى عن شبابة بن عاصم ( رضى الله عنه ) . قال رحمه الله تعالى : قال في الصحاح : «العواتك من جداته وقلي تسع ، وقال غيره : كان له ثلاث جدات من سليم ، كل تسمى عاتكة ، وهن : عاتكة بنت هلال بن فالج ( بالجيم ) ابن ذكوان ، أم عبد مناف ، وعاتكة بنت مرة بن هلال « أم هاشم » ، وعاتكة بنت الأوقصى بن مرة بن هلال « أم وهب أبى آمنة » وبقية التسع من غير بنى سليم .

قال الحليمى: لم يسرد ﷺ بذلك فخراً بل تعسريف منازل المذكورات، كما يقال كان أبى فقيها لا يريد به إلا التعريف، ويمكن أنه ﷺ أراد به التحدث بنعمة الله تعالى فى نفسه وآبائه وأمهاته، وبنوسليم تفخر بهذه الولادة.

وفى رواية لابن عساكر ، « أنا ابن الفواطم » وهذا قاله يوم حنين ، قال فى الروض : يقال : امرأة عاتكة ، وهى المصفرة بالزعفران والطيب ، وفى القاموس : العاتك : الكريم وقال ابن سعد : العاتكة فى اللغة : الطاهرة .

<sup>(</sup>١) وفي القاموس : عتكت المرأة شرفت ورأست .

# أنا أولى بالمؤمنين

« أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توفى من المؤمنين فترك ديناً فعلى قضاؤه ، ومن ترك مالاً فهو لورثته ، رواه الإمام أحمد ، والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة عن أبى هريرة ( رضى لله عنه ) . وهو علي أولى بالمؤمنين بنص رب العالمين ، قال الله تعالى : ﴿ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ .

قال بعض الصوفية: وإنماكان على أولى بهم من أنفسهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى النجاة ، أنفسهم تدعوهم إلى النجاة ، وهو على كونه أولى ، أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم ، وإن شق عليهم ، وأن يحبوه بأكثر من محبتهم لأنفسهم ، ويدخل فيه النساء .

وقوله ﷺ: « من أنفسهم » أى أنا أولى بهم من أنفسهم فى كل شىء من أمر الدارين ، لأنى الخليفة الأكبر الممد لكل موجود فيجب عليهم أن أكون أحب إليهم من أنفسهم ، وحكمى أنفذ عليهم من حكمها ، وهذا قاله ﷺ لما نزلت الآية .

ومن محاسن أخلاقه السنية ﷺ « أنه لم يذكر ماله في ذلك من الحقوق ، بل اقتصر على ما عليه ، حيث قال : فمن توفى من المؤمنين » الخ .

قال النووى: وحاصل معنى الحديث: أنا قائم بمصالحكم

فى حياة أحدكم وموته ، أنا وليه فى الحالين ، فإن كان عليه دين قضيته إن لم يخلف وفاء ، وإن كان له مال فلورثته ، لا آخذ منه شيئاً ، وإن خلف عيالاً محتاجين ، فعلى مؤنتهم : على أرأفه وأشفقه على أمته .!

### تقلله ﷺ من الدنيا كان اختياراً

عن أبى أمامة (رضى الله تعالى عنه ) قال: قال رسول الله يحن أبى أمامة (رضى الله تعالى عنه ) قال: قال وقلت: لا يحرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً ، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً ، فإذا جعتُ تضرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك » رواه الإمام أحمد والترمذى .

وجمع ﷺ بين الصبر والشكر ، وهما صفتا المؤمن الكامل المخلص ، قال تعالى : « إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » .

وحكمة هذا التفصيل الاستلذاذ بالخطاب ، وإلا فالله تعالى عالم بالأشياء جملة وتفصيلاً . وهذا يعرفك بأن ما كان عليه عليه من التقلل من الدنيا لم يكن اضطراراً بل اختياراً مع إمكان التوسع والتبسط له صلى الله عليه وآله وسلم .

كان للأديب الأكبر الشيخ « عبد الجليل برادة المدنى ، صديق حميم سافر إلى المغرب فأرسل إلى الشيخ عبد الجليل يقول له :

تعالى نجدد دارس الحب بيننا

كالاناعلى طول البعاد ملوم

فأجابه:

تعالى نجدد دارس الحب بيننا

بطيبــة إذ فيهـا النعيم يــدوم

يلام الذي عنها تناءى فلا تقل

كسلانها على طهول البعساد ملسوم

اهــــ/ إمـــــلاء شيخنـــا محمـــد نــــور سيف

And the second of the second o

the second of the second of

Printer 1

and the second of the second o

#### أسماء النبي

## (صلى الله عليه وآله وسلم)

قد تعرض جماعة لتعدادها ، وبلغوا بها عدداً مخصوصاً ، فمنهم من بلغ تسعة وتسعين ، موافقة لعدد أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث .

وقال القاضى عياض: وقد خصه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بنحو من ثلاثين اسماً.

وقال ابن دحية في كتابه « المستوفى » : إذا فحص عن جملتها من الكتب المتقدمة والقرآن والحديث وفي الثلاثمائة .

قال في المواهب: ورأيت في كتاب أحكام القرآن للقاضى أبي بكر بن العربى ، قال بعض الصوفية ، : لله تعالى ألف اسم وللنبي على ألف اسم ، والمراد من الأسماء « الأوصاف » فكل من الأسماء التي وردت أوصاف مدح وإذا كان ذلك فله على من وصف اسم ثم إن منها ما هو مختص به أو الغالب عليه . ومنها ما هو مشترك ، وكل ذلك بين بالمشاهدة لا يخفى ، وإذا جعلنا له كل وصف من أوصافه اسماً بلغت أوصافه ما ذكر ، بل وأكثر .

قال: والذى رأيته فى كلام شيخنا « يعنى الحافظ السخاوى » فى « القول البديع » والقاضى عياض فى « الشفا » وابن العربى فى « القبس » و الأحكام » له ، وابن سيد الناس ، وغيرهم يزيد

على الأربعمائة ثم سردها مرتبة على الحروف ، وأكثرها جمع شيخه السخاوى فى القول البديع ، وما زاده لغيره قليل جداً ، وزاد عليهم نحو ضعفها الحافظ الشامى تلميذ الحافظ السيوطى ، كما نقله عنه الزرقانى فى شرح المواهب ، وقد جمع ذلك الشيخ النبهانى ، وزاد عليه فبلغ ثمانمائة ونيفاً وعشرين اسماً ، ونظمها فى مزدوجة سماها ، « أحسن الرسائل فى نظم أسماء النبى الكامل » .

#### من علامات محبته

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

روى البخارى عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أنه ﷺ قال: « لا يعومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

وروى البخارى عن عمر (رضى الله عنه) أنه قال للنبى ﷺ: لأنت يسارسول الله أحب إلى من كل شيء إلا نفسى التي بين جنبى، فقال النبى ﷺ: « لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » فقال عمر: « والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلى من نفسى التي بين جنبيي، فقال له النبي ﷺ: الآن يا عمر».

وقال على بن أبى طالب (رضى الله عنه): كان رسول الله عليه

أحبَّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ، ومن الماء البارد على الظمأ » .

وروى ابن اسحق : أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله ﷺ فقالت بعد أن أخبروها بموتهم : ما فعل رسول الله ﷺ قالوا : خيراً هو بحمد الله كما تحبين ، فقالت : أرونيه حتى أنظر إليه ، فلما رأته قالت : «كل مصيبة بعدك جَلَل » أى صغيرة .

ولما أخرج مشركو مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه ، قال له أبو سفيان بن حرب وذلك قبل أن يسلم : أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك ، فقال زيد : والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنى جالس في أهلى فقال أبو سفيان : ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً » .

ولمحبته ﷺ علامات : أعظمها الاقتداء به ، واستعمال سنته ، وسلوك طريقته ، والاهتداء بهديه وسيرته ، والوقوف على ما حده لنا من شريعته ﷺ قال تعالى : ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ﴾ فجعل تعالى متابعة الرسول ﷺ آية محبة العبد ربه.

ومن علامات محبته علي : أن يرضى المؤمن بما شرعه الله

تعالى على لسانه على لا يجد فى نفسه حرجاً مما قضى قال الله تعالى: « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » فسلب اسم الايمان عمن وجد فى صدره حرجاً من قضائه ولم يسلم له على فحكمه حكم الله وقضاؤه قضاء الله ، كما قال تعالى: ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ﴾ وأكد ذلك بقوله: «يد الله فوق أيديهم » .

قال سهل بن عبد الله: من لم ير ولاية رسول الله على في جميع أحواله ويرى نفسه في ملكه على لم يذق حلاوة سنته. ومن علامات محبته على نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والصبر والتواضع وغيرها، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان ومن وجدها استلذ الطاعات وتحمل المشقات وأثر ذلك على أعراض الدنيا الفانيات.

ومن علامات محبته على تعظيمه عند ذكره ، وإظهار الخشوع والخضوع والانكسار مع سماع اسمه ، فكل من أحب شيئاً خضع له ، كما كان كثير من الصحابه بعده إذا ذكروه على خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا ، وكذلك كان كثير من التابعين فمن بعدهم ، يفعلون ذلك محبة له وشوقاً إليه وتهيباً وتوقيراً.

ومن علامات محبته ﷺ كثرة الشوق إلى لقائه.

ومن علامات محبته ﷺ حب القرآن الذي أتى به ، وإذا أردت أن تعرف ما عندك من محبه الله ورسوله فانظـر محبة القرآن من قلبك .

ومن علامات محبته ﷺ محبة سنته وقراءة حديثه .

ومن علامات محبته ﷺ إن يلتذ بحبه وبذكره ، وعند سماع اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم .

ومن علامات محبته على محبة دينه وآله وصحبه وبلده ، ومحبة كل شيء ينسب إليه على ، وإذا اشتدت محبة العبد للنبي على شغلته عن كل شيء ، واستغرقت قلبه وروحه وسمعه ، فتكثر رؤيته له في المنام ولا يذهب عن خاطره ، وقد يراه على يقظة فيكون من أكابر الأولياء وخيرة الأصفياء .

#### وهذه صورة من حرص الصحابه على آثار المصطفى ﷺ:

قال أبو نعيم في الدلائل: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا على بن عبد العزيز ، حدثنا سعيد بن منصور ، قال حدثنا هشيم ، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن خالد بن الوليد ، أنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال : اطلبوها ، فلم يجدوها ، فقال : اطلبوها فوجدوها فإذا هي قلنسوة خَلِقَةٌ ، فقال خالد : اعتمر رسول علي فحلق رأسه ، فابتدر الناس جوانب

شعره، قال فسبقتهم إلى ناصيته، فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النصر، رواه أبو نعيم.

#### أبو لهب يخاف من دعوة النبي

## (صلى الله عليه وآله وسلم)

قال الحافظ أبو نعيم: « عن هبّار بن الأسود ، قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام ، وتجهزتُ معهما ، فقال ابنه « عتبة » والله لأنطلقن إليه فلأوذينه في ربه ، فانطلق حتى أتى رسول الله علي فقال : «يا محمد هو يكفر بالذي دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى » فقال رسول الله عَلَيْ « اللهم ابعث عليه كلباً من كلابك » ثم انصرف عنه فرجع إليه ، فقال : أى بُنَّى ما قلت له ؟ قال : كفرت بإلهه الذي يعبد ، قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال : اللهم ابعث عليه كلباً من كلابك ، فقال : أي بني والله ما آمن عليك دعوة محمد ، فسرنا حتى نزلنا الشراة ( وهي مأسدة ) فنزلنا صومعة راهب ، فقال : يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد ، وإنها مسرح الضيغم ؟ فقال لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم حقى ، قلنا : أجل يا أبا لهب ، فقال : إن محمداً قد دعا على ابنى دعوة ، والله ما آمنها عليه ، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة ، ثم افرشوا حوله ففعلنا حتى جمعنا المتاع حتى ارتفع ، ثم فرشنا له عليه ، وفرشنا حوله ، فبينا نحن حوله ، وأبو لهب معنا

أسفل ، وبات هو فوق المتاع ، فجاء الأسد فشم وجوهنا ، فلما لم يجد ما يريد تقبض ، ثم وثب ، فإذا هو فوق المتاع ، فجاء الأسد ، فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففضح رأسه ، فقال : سيفى يا كلب : لم يقدر على غير ذلك ، ووثبنا فانطلق الأسد ، وقد فضح رأسه .

«رواه أبو نعيم في دلائل النبوة» .

#### من عجائب آثار معجزاته

#### (صلى الله عليه وآله وسلم)

قال الحافظ أبو نعيم: «حدثنا أحمد بن إسحق وعبد الله بن محمد ، قال: حدثنا أبو بكر بن عاصم قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: قال: حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ،: حدثنى رجل من بنى سلامان بن سعد ، عن أمه ، أن خالها حبيب بن أبى فديك ، حدثها ، أن أباه خرج به رسول الله على وعيناه مبيضتان ، لا يبصر بهما شيئاً ، فسأله: ما أصابه ؟ قال: إنى كنت أمرِّن جملاً لى ، فوقعت رجلى على بيض حية ، فأصيب بصرى ، فنفث رسول الله على غينيه في عينيه فأبصر ، قال: فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين ، وإن عينيه لمبيضتان .

### من عجائب المعجزات وتأثيرها في القوى البدنية

قال الحافظ أبو نعيم:

وحدثنا فاروق الخطابى ، حدثنا أبو مسلم ، حدثنا المقدمى ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، : حدثنا حسين بن واقد ، : حدثنى أبو نهيك الأزدى ، : حدثنى عمرو بن أخطب قال : استسقى رسول الله ﷺ فأتيته بجمجمة وفيها ماء ، وفيه شعرة فناولته ، فنظر إلى فقال : اللهم جمّله ، قال : فرأيته وهو ابن

ثلاث وتسعين سنة ، وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء » وقال : حدثنا به القاضى أبو أحمد إملاء ، قال أحمد بن إسحق الجوهرى ، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقى ، : حدثنا يعلى بن الأشدقى ، قال : سمعت النابغة بن الجعد ، يقول : أنشدت رسول الله على الشعر فأعجبه :

بلغنا السماء مجدنا وثراءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً فقال النبي ﷺ إلى أين المظهريا أبا ليلى ؟ قلت : إلى الجنة ، قال : أجل إن شاء الله تعالى :

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال النبي عَلَيْهُ : أجدت ، لا يفضض الله فاك » قال يعلى : فلقد رأيته وقد أتى عليه نيف ومائة سنة ، وما ذهب له سن » . اهـ

#### زيارة أبي الحسن الشاذلي « رضي الله تعالى عنه »

لما جاء الإمام أبو الحسن الشاذلى المدينة المنورة ، وقف أمام القبر الشريف من الروضة المباركة ، وقال : « السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، صلى الله يا رسول الله أفضل وأزكى وأسنى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه ، أشهد يارسول الله أنك بلغت ما أرسلت به ، ونصحت أمتك ، وعبدت ربَّك حتى أتاك اليقين ، كنت كما نعتك الله في كتابه :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » . فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه من أهل سمواته وأرضه عليك يارسول الله .

السلام عليكما يا صاحبى رسول الله على أبا بكر ويا عمر، ورحمه الله وبركاته، فجزا كما الله عن الإسلام وأهله أفضل ما جازى به وزيرى نبى فى حياته، وعلى حسن خلافته فى أمته بعد وفاته، فقد كنتما لمحمد على وزيرى صدق، وخلفتماه بالعدل والإحسان فى أمته بعد وفاته فجزاكما الله عن ذلك مرافقته فى المجنة، وإيانا معكما برحمته، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنى أشهدك وأشهد أبا بكر وعمر، وأشهد الملائكة النازلين بهذه ألروضة الكريمة، والعاكفين عليها، أنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين

وإمام المرسلين . وأشهد أن كل ما جاء به من أمر ونهى ، وخبر عن ما كان وما هو كائن ، فهو صدق لاشك فيه ولا امتراء ، وإنى مقر لك بجنايتى ومعصيتى فى الخطرة والفكرة ، والارادة والفعلة ، وما استأثرت به على إذا شئت أخذت وإذا شئت عفوت عنه ، مما هو متضمن للكفران ، والنفاق أو البدعة أو الضلالة أو المعصية أو سوء الأدب معك ومع رسولك وأنبيائك وأوليائك من الملائكة والإنس والجن ، وما خصصت به من شىء فى ملكك فقد ظلمت نفسى بجميع ذلك ، فامنن على بالذى مننت به على أوليائك ، فإنك أنت الله الملك المنان الكريم الغفور الرحيم » .

(انظر درة الأسرار)

#### عمر رضى الله عنه لم يقطع شجرة الرضوان

جاء أن سيدنا عمر قطع الشجرة التي بايع عندها على أصحابه على الموت ، وتسمى بشجرة الرضوان ، ويستدل بعض الناس بهذا على عدم جواز التبرك بالآثار النبوية ، وعندى : أن هذا لايدل على ذلك .

وقد ظهر لى دليل بحمد الله قوى ، وهو أن الشجرة التى قطعها عمر رضى الله عنه شجرة زعم الناس أنها شجرة الرضوان ، فصلوا عندها ، وقصدوها بالتوجه . وهذا عمل باطل عند شىء لا تصح نسبته إلى صاحبه ، ولا تثبت إضافته إليه ، فهم نسبوا الشجرة إلى النبى على هذه النبى على هذه الإضافة المشكوك فيها .

ودليلى على ذلك: هو أن الشجرة غير معروفة ولأمر أراده الله ، أنسى الله الأمة محلها ، كما أنسى نبيه على تعيين ليلة القدر فى لحظة ، وهذا مصداق قول ابن عمر فى البخارى: أنه جاء فى العام التالى لعام بيعة الرضوان ، قال: فبحثنا عن الشجرة فلم يقع عليها رجلان .

وقول المسيب والد سعيد: لقد رأيت الشجرة ، ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها .

وقول طارق بن عبد الرحمن: طلعت حاجاً فمررت بقوم يصلون، فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله على بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب، فأخبرته، فقال: حدثنى أبى: أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها، وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم، وفي رواية أنه قال: فعميت علينا.

#### [ انظر صحيح البخارى ـ كتاب المغازى ـ باب غزوة الحديبية ]

أى لم يتفق رأى رجلين على شجرة بالتعيين ، فإذا كان هذا فى خلال سنة واحدة ، فى عهد واحد ، ومع توفر وجود أصحاب الرضوان الذى حضروا عندها وبايعوا تحتها ، فما بالك بحال شجرة ظهرت فى زمن عمر بعد سنوات عديدة . اختلف العهد ، ومات أكثر من حضر الموقف فعمر ( رضى الله عنه ) لم يقطعها لمنع التبرك بالآثار ، أو لأنه لا يرى ذلك ، ولم يقع ذلك المعنى فى قلبه أصلاً ، ولم يخطر على باله أبداً ، بدليل أنه ( رضى الله عنه ) ثبت عنه التبرك ، وطلب التبرك بالآثار ونحوها ، كطلبه من أبى بكر العنزة التى كانت عند رسول الله على قد استعارها من الزبير ، كما فى البخارى « باب شهود الملائكة بدراً » من كتاب المغازى ، وفى نسخة القسطلانى جـ ٢ ص

#### رجل يطلب من النبي ﷺ الشفاعة

كان رجل يقال له: مازن بن الغضوب ، وكان يقوم بخدمة صنم في قرية يقال لها: «سمايا» من عمان ، فشرح الله صدره للإسلام ، وقدم على رسول الله على يقول : يارسول الله : إنى امرؤ مولع بالطرب وبالهلوك من النساء وبشرب الخمر ، فألحت علينا السنون فأذهبن الأموال وأهزلن الذرارى والعيال ، وليس لى ولد فادع الله أن يذهب عنى ما أجد ، ويأتينا بالحيا ، ويهب لى ولدا. فقال النبي على اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن ، وبالحرام الحلال ، وبالإثم وبالعهر عفة ، وأته بالحيا ، وهب له ولدا »

قال: فأذهب الله عز وجل عنى ما أجد، واخصبت عمان، وتزوجت أربع حرائر، وحفظت شطر القرآن، ووهب الله عز وجل لى حيان بن مازن، وأنشأت أقول:

إليك رســـول الله خبَّت مطيتى

تجوب الفيافي من عمان إلى العرج

لتشفع لى يا خير من وطيء الحصا

فيغفسر لى ربى فأرجع بسسالفلج

إلى معشر خالفت في الله دينهم

فلا رأيهم رأيي ولا شرحهم شرحي

وكنت امرءًا بالعهر والخمر مولعاً شبابى حتى آذن الجسم بالنهج فبدلنى بالخمر خبوفاً وخشية وبالعهر إحصاناً ، فحصن لى فرجى فأصبحت همى فى الجهاد ونيتى فلا ما حجى .

رواه أبو نعيم بسنده في دلائل النبوة : ص٧٧ ، ٧٨ .

# من عجائب القدرة الإلهية فى حماية الحضرة المحمدية

من عجائب القدرة ما حصل بالمستهزئين بالنبى على من قريش وهم سبعة: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمى ، والأسود بن عبد يغوث الزهرى ، وفكيهة بن عمرو الفهرى ، والحرث بن الطلاطلة ، والأسود بن الحرث ، وابن عيطلة . كانوا يكثرون به الاستهزاء ويواصلون عليه الإيذاء ، وهو على صابر محتسب ، خصوصاً بعد قول الله تعالى له ﴿ إنا كفيناك المستهزئين ﴾ وقد أظهر الله تعالى فيهم جميعاً عجائب قدرته ، وتولى أمرهم .

فأما الوليد بن المغيرة فإنه ارتدى فعلق بردائه شوك ، فذهب يجلس عليه ، فقطع أكحله (١) ، فنزف فمات لوقته .

وأما العاص بن وائل ، فوطىء على شوكة فتساقط لحمه من عظامه ، فمات من يومه .

وأما الأسود بن عبد يغوث ، فقد كان رسول الله ﷺ دعا عليه بالعمى ، وثكل ولده ، فأتى بغصن فيه شوك فأصاب عينه فسالت

<sup>(</sup>١) عرق في الذراع يفصد .

حدقتاه على وجهه ، وقتل ولده زمعة يوم بدر ، فأعمى الله بصره ، وأثكله ولده . وأما فكيهة بن عامر فخرج يريد الطائف ففقد ولم يوجد .

وأما الحرث بن الطلاطلة ، فإنه خرج لبعض حوائجه ، فضربه السَّمُوم في الطريق ، فاسودٌ منه ومات ، وأما الأسود بن الحرث ، فأكل حوتاً مملوحاً ، فأصابه عطش ، فلم يتمالك من شرب الماء حتى انشق بطنه ومات .

وأما ابن عيطلة فاستسقى فمات.

### من منهجه في التربية والتعليم

# صلى الله عليه وآله وسلم

من هديه ﷺ في منهج تعليمه أن ينتقل بالحاضر من صورة واقعية محسوسة إلى صورة ذهنية بالإيمان أو الأخلاق أو السلوك .

وهذا أكبر سبيل لتثبيت النظرية ، وتجسيدها أمام الناظر .

ومثال ذلك: أنه رأى امرأة من السبى ، وقد اندفعت وراء طفلها ناسية حالتها ، فأخذته ووضعته على ثديها ، وكأنها ليس بها شيء ، فقال: أرأيتم رحمة هذه الأم بولدها (أو فرحها بولدها).

قالوا: نعم ، قال: فالله أرحم بعبده (أو أفرح بتوبه عبده من فرح هذه الأم بولدها).

ومن هديه ﷺ في منهج تعليمه: أن يوجه الهمم والعزائم إلى عوالى الأمور، ومعالى المقاصد.

وأن يكون المؤمن عالى الرأس في غير كبر ، وعزيز النفس في غير عجب ، وأصيل الرأى في غير أنفه .

يقول عَلَيْ في هذا الميدان: إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها (١)، ويقول: «إذا سألت الله فاسأل الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وسقف عرش الرحمن (٢)، وكثيراً ما يغتنم عَلَيْ الله في المناء المنا

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير عن العرباض بن سارية رضى الله عنه .

الفرصة فينتقل بالسامع من المعانى القريبة المحسوسة إلى معانٍ بعيدة ، ومقاصد شريفة ، مستخدماً للألفاظ المستعملة في المعنى المصطلح عليه .

ومن ذلك قوله ﷺ فى حقيقة الرجل الشديد القوى ، إذ الظاهر أنه الذى يغلب الناس ، ويصرعهم ، ولكنه ﷺ يضع للشديد تعريفاً جديداً جيداً بقوله : « ليس الشديد بالصَّرَعَة ، إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » .

( رواه البخاري في الأدب ، باب الحذر من الغضب فتح ١٠ / ١٨ ٥ )

ومن ذلك قوله ﷺ : «أتدرون ما الرقوب ؟ قلنا : الذى لا يولد له ، قال : إن الرقوب الرجل الذى له الولد ، لم يقدم منهم شيئاً » . رواه البيهقى (ترغيب ٢ / ١٥٢) .

ومن ذلك قوله ﷺ: أتدرون ما الصعلوك ؟ قال: قلنا: الذى لا مال له ، قال: « إن الصعلوك كل الصعلوك الذى له المال لم يقدِّم منه شيئاً » رواه البيهقى (ترغيب ٢ / ١٥٢).

ومن ذلك قوله على الما الما الما الما أن نهراً على باب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات : هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا ، قال : كذلك الصلوات الخمس . . . » الحديث .

<sup>\*\*\*\*\*</sup> 

#### شهود فضله في كل نعمة

### صلى الله عليه وآله وسلم

وقلت في مجلس من مجالس الخير: «شهود فضل النبي على في كل نعمة يشهدها المسلم أمر واحب، لأن دواعيها حاصلة، إذ هو الذي فتح لنا طرق الخير، وأظهر لنا سبل الفضل، ولذلك فإنه في كثير من مواطن النعمة الإلهية والتوفيق الرباني يأتي ذكره والعثم العبد إلى سبب هذا التوفيق والفضل، وواسطة هذا الخير العميم، ألا وهو الرحمة المهداة سيدنا محمد على في الأذان يأتي ذكره، وفي التشهد، وعند مصافحة الأخ لأخيه، تشرع الصلاة عليه. وعند دخول المسجد، وعند الدعاء، وعند ابتداء الخطيب، وافتتاح الكلام.

#### حضور روحانية المصطفى

صلى الله عليه وآله وسلم

وقلت في مجلس من مجالس الخير:

روحانية المصطفى ﷺ حاضرة فى كل مكان ، فهى تشهد أماكن الخير ، ومجالس الفضل ، والدليل على ذلك أن الروح من حيث هى روح غير مقيدة فى البرزخ ، بل منطلقة تسبح فى ملكوت الله .

وهذا عام فى جميع أرواح المؤمنين ، مع ملاحظة أن إطلاقها وسياحتها تختلف باختلاف أهليتها ، \_ شأنها فى ذلك شأنها لما كانت فى الدنيا \_ فمنها القريب ، ومنها البعيد ومنها الحاضر مع حضرة الحق ، ومنها الغائب ، ومنها الشاهد ، ومنها المظلم ، ومنها المنور ، ومنها الخفيف ، ومنها الكثيف ، وهى هكذا فى البرزخ ، انطلاقها وسياحتها وحضورها واستجابتها بحسب مقامها ، والدليل على ذلك قول ﷺ فى الحديث الصحيح : «نسمة المؤمن على طائر تسبح حيث تشاء » .

أو كما قال ، (رواه مالك).

وروحه ﷺ أكمل الأرواح ، فهى لـذلك أكمل فى الحضور والشهود .

وقد جاء فى الحديث: « أنه ينبغى للعبد إذا دخل المسجد أن يسلم على رسول الله ﷺ ، وذلك لحضور روحانيته فى مثل هذا المشهد المبارك.

وجاء في الحديث: « أنه اذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام ».

وهذا يدل على أمرين :

الأول : أن روحه منطلقه في ملكوت الله .

الثاني : أن جسده باق متكامل وهـ و أهل لرجوع الـروح إليه ،

ومعنى « رد الله على روحى » هنا أى حصول إمكان سماع الجواب لمن أراد الله له ذلك ، وأنه لولا اختلاف الدائرتين بين المسلم والمسلم عليه لأمكن سماع جوابه ورده عليه للمكن سماع جوابه ورده المللة .

\*\*\*\*

### الفرح بالحبيب

### صلى الله عليه وآله وسلم

وقلت في مجلس من مجالس الخير: الفرح بسيدنا محمد عَيْدٌ من المأمور به شرعاً ، وقد استظهرت ذلك من القرآن الكريم وهو من قوله تعالى ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾ (١) .

وهو عَلَيْ رحمة لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وما أرسلناك الا رحمة للعالين ﴾ (٢) ولقوله سبحانه وتعالى ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ﴾ (٣) وقوله ﷺ: « إنما أنا رحمة مهداة » وقد ورد ما يدل على أن الفرح والسرور برسول الله علي من أجل الأعمال النافعة ، وقد انتفع به أبو لهب إذ جاء : أنه لما أخبرته ثويبة بولادته عَلَيْتُ فرح وسر ، وأعتقها لذلك ، فهو يخفف عنه كل يـوم اثنين ، فيشرب من نقرة إبهامه ، وفي ذلك يقول الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي:

بتبت يداه في الجحيم مخلدا

إذا كيان هنذا كيافراً جياء ذميه أتى أنه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسروراً ومات موحدا

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء آية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) التوبة آية ١٣٨.

ومما يدل على الفرح بالنبى عَلَيْهُ ما حصل في يوم دخوله عَلَيْهُ إلى المدينة قادماً من مكة ، وقد خرجت المدينة عن بكرة أبيها ، رجالاً ونساءً وهم يرحبون به عَلَيْهُ .

ومما يدل على الفرح به ﷺ : أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس الرسول ﷺ إن عاد سالماً من غزوة بدر ، فلما عاد وأخبرته ، قال لها : أوف بنذرك ، فقامت ففعلت .

\*\*\*\*\*

#### اهتمام العلماء بمثال نعل النبي

# صلى الله عليه وآله وسلم

اهتم بذلك الأئمة الفحول ، وصنف فيها رسالة خاصة الشيخ المقرى ، وذكر لها أمثلة ، وكتب عنها كلمات جليلة مهمة ، خلاصتها: اعلم أرشدني الله وإياك إلى سواء السبيل، وأوردنا مع الرعيل الأول مناهل الرحيق والسلسبيل: أن جماعة من الأئمة المغاربة المقتدى بهم تعرضوا للمثال الطاهر ، وحسنه الباهر ، وأقروا بمشاهدته عين الناظر ، منهم الامام أبو بكر بن العربي ، والحافظ أبو الربيع بن سالم الكلاعي ، والكاتب الحافظ أبو عبد الله بن الأبَّار ، والرحالة أبو عبد الله بن رُشيد الفهرى ، والراوية أبو عبد الله محمد بن جابر الواديشي ، وخطيب الخطباء أبو عبد الله بن مرزوق ، والمفتى الإمام أبو عبد الله محمد الرصاع التونسي والولى الصالح الشهير أبو إسحق إبراهيم بن الحاج السلمي الأندلسي ، وعنه أخذ ابن عساكر المثال ، وغير هؤلاء ممن يطول تعـــدادهم ، كأبي الحكـم مالك بن المــرحّل ، وابن أبي الخصال ، وهم القدوة ، ولنا بهم أسوة .

وتلاهم من أهل المشرق جماعة كالحافظ ابن عساكر ، وتلميذه البدر الفارقى ، والحافظ العراقى ، وابنه (أى الولى العراقى ) والشيخ القسطلاني في مواهبه اللدنية وغيرهم .

قال الإمام المقرى: وقد بلغنى عن بعض الأغمار ممن هو كمثل الحمار، أنه أنكر تصويرى الأمثلة الشريفة ذات الظلال الوريفة، قائلاً: كيف تنهون عن الصور وأنتم تفعلونها! ؟ فقلت لمن بلغنى عنه ذلك: قل له: وأنتم لم تتكلمون فى الأمور التى تجهلونها ؟ وليس هذا من تلك الصور، لا فى ورد ولا صدر، ثم قال: فلنشرع فيما أردته، سائلاً من الله العون على ما أوردته، فأقول مستمداً من واهب العقول: إنى ذاكر هنا مثالين عليهما المعول، ثم أعززهما بأربعة: لا تقوى قوة الثانى ولا الأول. منشداً من جحد ما يتعدد من الأمثلة ويتنوع:

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره

هـو المسك مـا كررتـه يتضـوع

ومذكراً بقول الآخر كل لبيب:

أيا ساكنى أكناف طيبة كلكم

إلى القلب من أجل الحبيب حبيب

ولا خفاء أن مثال النعل الشريف ، تصدر بإضافته إلى ذى الصدر . وخص لذلك برفعة الشأن والقدر ، فعلا على البدر ،

قدم النبوة والرسالة والعلا:

يا من يذكرنى حديث أحبة طاب الزمان بذكرهم ويطيب أعد الحديث على من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب

وما المثال المكرم . إلا وسيلة للقدم \_ التي خص الله بأكمل الأوصاف صاحبها عَلَيْة .

## وما حبُّ النعالِ شَغَفْنَ قلبي

### ولكن حب من لَبِسَ النعــــالا

فأكرم بها من نعال ، زكت بأطيب الفعال ، وشرفت بالمختار وسمت . واتسمت من الفضائل بما اتسمت ، وحاكاها المثال بمحاسنه التى ارتسمت ، فأنشدته بلسان الحال . مخاطبا ذلك المثال :

ولو لم يحصل للمثال المعظم من الشرف إلا محاكاة نعل من ليس لمجده حد ولا طرف سيد ولد آدم . عمدة من تأخر أو

تقدم ، عَلَيْ وشرف وكرم \_ لكان ما حصل له من ذلك كافياً . وبالمنى وافياً فكيف وقد غدا للأوصاب شافيا \_ وللأسقام نافياً ؟ . فخواصه ظاهرة ومنافعه باهرة ، وفضله بين . ووضعه على المحاجر متعين .

ويرحم الله الشيخ العلامة الناصح الصالح ، الشيخ أبا حفص عمر الفا كهاني الاسكندري المالكي ، إذ قال : حين أبصر المثال الذي جر على المجرة ذيلا ، متمثلا بقول مجنون ليلي :

ولو قيل للمجنون: ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما فى زواياها لقال: غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسى وأشفى لبلواها

\*\*\*\*\*\*

## هذه صورة مثال النعل النبوى الشريف



#### الاحتفال بمولد النبي

# صلى الله عليه وآله وسلم

وقلت في مجلس من مجالس الخيـر : عـن حكم الاحتفـال بالمولد النبوى: أن ذلك جائز من وجوه:

الأول: أن الاحتفال بالمولد الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى ﷺ ، وقد انتفع به الكافر ، فقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم اثنين بسبب عتقـه لثويبة جاريتـه لما بشرته بولادة المصطفى عَلَيْكُة .

ويقول في ذلك الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقى:

إذا كان هذا كافراً جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسروراً ومات موحدا

الثاني : أنه ﷺ كان يعظم يوم مولده ، ويشكر الله تعالى فيه على نعمته الكبرى عليه ، وتفضله عليه بالوجود لهذا الوجود ، إذ سعد به كل موجود ، وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام ، كما جاء في الحديث عن أبي قتادة: أن رسول الله عليه سئل عن صوم

يوم الاثنين فقال: « فيه ولدت ، وفيه أنزل على ». رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام.

وهـذا في معنى الاحتفال بـ إلا أن الصورة مختلفة ، ولكن المعنى موجود سواء كان ذلك بصيام أو إطعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي على أو سماع شمائله الشريفة .

الثالث: أن الفرح به ﷺ مطلوب بأمر القرآن من قوله تعالى: ﴿ قُلْ بَفْضُلُ اللهُ وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ فالله تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة ، والنبى ﷺ أعظم الرحمة . قال تعالى: ﴿ وما أرسلناك الارحمة للعالمين ﴾ .

الرابع: أن النبى عَلَيْهُ كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت ، فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرها ، وتعظيم يومها ، لأجلها ، ولأنه ظرف لها :

وقد أصل عَلَيْ هذه القاعدة بنفسه ، كما صح فى الحديث أنه على الما وصل إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء ، سأل عن ذلك ، فقيل له : إنهم يصومونه لأن الله نجى نبيهم وأغرق عدوهم فيه ، فهم يصومونه شكراً لله على هذه النعمة ، فقال على إنحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه .

الخامس: أن الاحتفال بالمولد لم يكن في عهده ﷺ ، فهو

بدعة ، ولكنها حسنة لاندراجها تحت الأدلة الشرعية ، والقواعد الكلية ، فهى بدعة باعتبار هيئتها الاجتماعية ، لا باعتبار أفرادها ، لوجود أفرادها في العهد النبوى كما سنعلم ذلك تطبيقاً إن شاء الله تعالى .

السادس: أن المولد الشريف يبعث على الصلاة والسلام المطلوبين بقوله تعالى: ﴿ إِنَ اللهُ وملائكته يصلون على النبى ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ وما كان يبعث على المطلوب شرعاً ، فكم للصلاة عليه من فوائد نبوية ، وإمدادات محمدية ، يسجد القلم في محراب البيان عن تعداد آثارها ، ومظاهر أنوارها .

السابع: أن المولد الشريف يشتمل على ذكر مولده الشريف ومعجزاته وسيرته والتعريف به ، أو لسنا مأمورين بمعرفته ومطالبين بالاقتداء به ، والتأسى بأعماله ، والإيمان بمعجزاته ، والتصديق بآياته ، وكتب المولد تؤدى هذا المعنى تماماً .

الثامن: التعرض لمكافأته بأداء بعض ما يجب له علينا ، ببيان أوصافه الكاملة ، وأخلاقه الفاضلة ، وقد كان الشعراء يتقربون إليه على القصائد ، ويرضى عملهم ، ويجزيهم على ذلك بالطيبات والصلات ، فإذا كان يرضى عمن مدحه فكيف لا يرضى عمن جمع شمائله الشريفة؟ ، ففى ذلك التقرب له عليه الصلاة والسلام ، باستجلاب محبته ورضاه .

التاسع: أن معرفه شمائله ومعجزاته وإرهاصاته تستدعى كمال الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وزيادة المحبة إذ الإنسان مطبوع على حب الجميل، خَلقاً وخُلقاً عِلماً وعملاً حالاً واعتقاداً، ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل من أخلاقه وشمائله على وزيادة المحبة وكمال الإيمان مطلوبان شرعاً. فما كان يستدعيهما مطلوب كذلك.

العاشر: أن تعظيمه على مشروع ، والفرح بيوم ميلاده الشريف بإظهار السرور ووضع الولائم والاجتماع للذكر ، وإكرام الفقراء من أظهر مظاهر التعظيم والابتهاج والفرح والشكر لله ، بما هدانا لدينه القويم ، وما من به علينا من بعثه عليه أفضل الصلاة والتسليم .

الحادى عشر: يؤخذ من قوله ﷺ فى فضل يوم الجمعة ، وعد مزاياه ، « وفيه خلق آدم » تشريف الزمان الذى ثبت أنه ميلاد لأى نبى كان من الأنبياء عليهم السلام ، فكيف باليوم الذى ولد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين .

ولا يختص هذا التعظيم بذلك اليوم بعينه ، بل يكون له خصوصاً ولنوعه عموماً مهما تكرر ، كما هو الحال في يوم الجمعة ، شكراً للنعمة ، وإظهاراً لمزية النبوة ، وإحياءً للحوادث التاريخية الخطيرة ذات الإصلاح المهم في تاريخ الإنسانية وجبهة الدهر وصحيفة الخلود ، كما يؤخذ تعظيم المكان الذي ولد فيه

نبى من أمر جبريل عليه السلام النبى ﷺ بصلاة ركعتين ببيت لحم، ثم قال له: أتدرى أين صليت ؟ قال: لا ، قال: صليت ببيت لحم، حيث ولد عيسى .

الثانى عشر: أن المولد أمر استحسنه العلماء والمسلمون فى جميع البلاد ، وما جرى به العمل فى كل صقع ، فهو مطلوب شرعاً للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود الموقوف: « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح (١) ، أخرجه أحمد .

الثالث عشر : أن المولد اجتماع ذكر وصدقة ، ومدح وتعظيم للجناب النبوى فهو سنة ، وهذه أمور مطلوبة شرعاً ، وممدوحة وجاءت الآثار الصحيحة بها ، وبالحث عليها .

الرابع عشر: أن الله تعالى قال: ﴿ وكلاَّ نقص عليك من أبناء

<sup>(</sup>۱) قال صاحب المقاصد الحسنة ما نصه: «حديث ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» رواه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي واثل عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً على فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابه، فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله قبيح» وهو موقوف حسن وكذا فهو عند الله قبيح» وهو موقوف حسن وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحلية بل هو عند البيهقي في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود».

وقال معلق حواشيه ( الشيخ عبد الله الصديق الغمارى ) في الحاشية : « بل هو في المسند أيضاً » .

الرسل ما نثبت به فؤادك (١) يظهر منه أن الحكمة في قصص أنباء الرسل عليهم السلام تثبت الفؤاد الشريف بذلك ، ولا شك أننا اليوم محتاجون إلى تثبيت أفئدتنا بأنبائه وأخباره أشد من احتياجه هو عليه .

الخامس عشر: ليس كل ما لم يفعله السلف، ولم يكن فى الصدر الأول بدعة منكرة سيئة يحرم فعلها ويجب الإنكار عليها، بل يجب أن يعرض ما أحدث على أدلة الشرع، فما اشتمل على مصلحة فهو واجب، أو على محرم فهو محرم، أو على مكروه فهو مكروه أو على مباح فهو مباح، أو على مندوب فهو مندوب، وللوسائل حكم المقاصد، ثم قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام:

واجبة : كالرد على أهل الزيغ ، وتعلم النحو.

ومندوبة: كإحداث الرُّبط والمدارس، والأذان على المنائر، وصنع إحسان لم يعهد في الصدر الأول. ومكروهه: كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف.

ومباحة : كاستعمال المنخل ، والتوسع في المأكل والمشرب.

ومحرمة : وهي ما أحدث لمخالفة السنة ، ولم تشمله أدلة الشرع العامة ولم يحتو على مصلحة شرعية .

<sup>(</sup>٢) سورة هود آية ١٢٠ .

السادس عشر: كل ما لم يكن فى الصدر الأول بهيئته الاجتماعية ، لكن أفراده موجودة ، يكون مطلوباً شرعاً ، لأن ما تركب من المشروع فهو مشروع كما لا يخفى .

السابع عشر: ليست كل بدعة محرمة ولو كانت كذلك لحرم جمع أبى بكر وعمر وزيد رضى الله عنهم القرآن، وكتابته فى المصاحف خوفاً على ضياعه بموت الصحابة القراء (رضى الله عنهم) ولحرم جمع عمر (رضى الله عنه) الناس على إمام واحد فى صلاة القيام مع قوله: «نعمت البدعة هذه» ولحرم التصنيف فى جميع العلوم النافعة، ولوجب علينا حرب الكفار بالسهام والأقواس مع حربهم لنا بالرصاص والمدافع والدبابات والطائرات والغواصات والأساطيل، ولحرم الأذان على المناثر واتخاذ الربط والمدارس والمستشفيات والإسعاف، ودار اليتامى والسجون، ومن ثمّ قيد العلماء (رضى الله عنهم) حديث «كل بدعة ضلالة» بالبدعة السيئة ويصرح بهذا القيد ما وقع من أكابر الصحابة والتابعين من المحدثات التي لم تكن في زمنه عليه المناثر والتابعين من المحدثات التي لم تكن في زمنه الم

الثامن عشر: قال الامام الشافعي (رضى الله عنه): ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من ذلك فهو المحمودة. اهو وجرى الإمام العز بن عبد السلام والنووى كذلك ، وابن الأثير

على تقسيم البدعة إلى ما أشرنا إليه سابقاً.

التاسع عشر : كل ما تشمله الأدلة الشرعية ، ولم يقصد بإحداثه مخالفة للشريعة ولم يشتمل على منكر فهو من الدين .

وقول المتعصب: إن هذا لم يفعله السلف ليس هو دليلاً له ، بل هو عدم دليل ، كما لا يخفى على من مارس علم الأصول ، فقد سمى الشارع بدعة الهدى سنة ، ووعد فاعلها أجراً فقال عليه الصلاة والسلام: « من سن فى الإسلام سنة حسنة فَعُمِل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ، ولا يُنقَص من أجورهم شيء » (١).

العشرون: إن الاحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى على المحطفى المحيد وذلك مشروع عندنا فى الإسلام، فأنت ترى أن أكثر أعمال الحج إنما هى إحياء لذكريات مشهودة، ومواقف محمودة، فالسعى بين الصفا والمروة، ورمى الجمار والذبح بمنى، كلها حوادث ماضية سابقة، يحيى المسلمون ذكراها بتجديد صورتها فى الواقع.

الحادى والعشرون: كل ما ذكرنا سابقاً من الوجوه فى مشروعية المولد إنما هو فى المولد الذى خلا من المنكرات المذمومة التى يجب الإنكار عليها، أما إذا اشتمل المولد على شىء مما يجب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بألفاظ مختلفة .

الإنكار عليه كاختلاط الرجال بالنساء وأرتكاب المحرمات ، وكثرة الإسراف مما لا يرضى به صاحب المولد الشريف عليه فهذا لا شك في تحريمه ومنعه لما اشتمل عليه من المحرمات ، لكن تحريمه حينئذ يكون أمراً عرضياً لا ذاتياً ، كما لا يخفى على من تأمل ذلك .

\*\*\*\*\*

#### توسل الناس بالنبي

### (صلى الله عليه وآله وسلم)

#### في عهد عمر (رضي الله تعالى عنه)

روى سيف عن مبشر بن الفضل ، عن جبير بن صخر ، عن عاصم بن عمر بن الخطاب ، أن رجلاً من مزينة ـ عام الرمادة ـ سأله أهله أن يذبح لهم شاة فقال : ليس فيهن شيء فألحوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر، فقال : يا محمداه ، فلما أمسى أُرِى في المنام أن رسول الله عليه يقول له : «أبشر بالحياة إيت عمر فأقرئه منى السلام وقل له : إن عهدى بك ، وفي العهد شديد العقد ، فالكيس الكيس يا عمر » فجاء حتى أتى باب عمر ، فقال لغلامه استأذن لرسول رسول الله عليه فأتى عمر فأخبره ، ففزع ثم صعد عمر المنبر ، فقال للناس : أنشدكم الله الذي هداكم صعد عمر المنبر ، فقال للناس : أنشدكم الله الذي هداكم للاسلام ، هل رأيتم منى شيئاً تكرهونه ؟

فقالوا: اللهم لا، ومِمَّ ذاك؟ فأخبرهم بقول المزنى (وهو بلال بن الحرُّث) ففطنوا، ولم يفطن.

فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا. فنادى في الناس فخطب فأوجز ثم صلى ركعتين فأوجز ، ثم قال: اللهم عجزت عنا أنصارنا وعجز عنا حولنا وقوتنا ، وعجزت عنا أنفسنا ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، اللهم اسقنا وأحى البلاد والعباد.

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسى ، قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر ، حدثنا إبراهيم ابن على الذهلى ، حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن مالك ، قال : أصاب الناس قحط فى زمن عمر بن الخطاب ، فجاء رجل إلى قبر النبى وقال : يا رسول الله : استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ، فأتاه رسول الله وأخبرهم أنهم مُسْقون ، وقل له : عليك بالكيس الكيس ، فأتى الرجل فأخبر عمر ، فقال : يارب ما آلو إلا ما عجزت عنه » الرجل فأخبر عمر ، فقال : يارب ما آلو إلا ما عجزت عنه » . وهذا إسناد صحيح . كذا قال الحافظ ابن كثير فى البداية ح ٧ ص ٩١ فى حوادث سنة ثمانية عشر (١) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أيضاً ابن أبى شيبة بإسناده عن أبى صالح السمان عن مالك الدار ( و كان خازن عمر ). وهو حديث صحيح، صحّحه الحافظ ابن حجر في فتح البارى [جـ ٢ ٣٩٧] والكوثرى في المقالات [ص ٣٨١] والغمارى في الردّ المحكم المتين [ص ٥٠ ، ٥٠ ] . وقد طعن الألباني في الحديث بأنّ مالك الدّار مجهول، وعوّل في ذلك على سكوت ابن أبي حاتم عنه .

وهذه علة واهية لأن سكوت ابن أبي حاتم يعنى أنه لم يجد جرحًا ولا تعديلا ولا يلزم من ذلك جهالة الرّاوي. إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ مالك الدار ذكره الحافظ ابن حجر في المخضرمين من كتاب الإصابة [جـ٣/ ٤٨٤]، وابن سعد في الطبقات (٥/٦) وقال: وكان معروفا، ووثقه ابن حبان في الثقات [جـ٥/ ٣٨٤].

وقال الخليلي في الإرشاد [ج ١ / ٣١٣]: تابعي قليم متفق عليه أثني عليه التابعون =

= ولو لم يكن في توثيقه من النقل إلا أنه خازن عمر مع رواية أربعة عنه كما في الإصابة لكفى. ولا تضرّ عنعنة الأعمش إسناد الحديث رغم عدم تصريحه بالسماع لأنّه يروي عن أبي صالح السمان. فحديثه هذا من جملة ما يقبل. قال الذهبي عند ترجمته للأعمش في الميزان [جـ ٢/ ٢٢٤]: متى قال: «عن» تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال اه.

فالحديث حينئذ صحيح ولو كان ما فعله الرجل منكرا وباطلا لما أقره عمر رضي الله عنه على ذلك لأنه شديد في الحق. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح: إنَّ الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.

وقد علّق الشيخ زاهد الكوثري في المقالات [ص ٣٨٩] على حديث مالك الدار بقوله: وهذا نص على عمل الصحابة في الاستسقاء به صلّى الله عليه وسلم بعد وفاته حيث لم ينكر عليه أحد منهم مع بلوغ الخبر إليهم، وما يُرفع إلى أمير المؤمنين يـذيع ويشبع ا هـ. والله أعلم.

[كتب هذا التعليق الأخ الفاصل محمد الهادي عبيد التونسي].

### فضائل أعمال الأمة في ميزان رسول الله

### (صلى الله عليه وآله وسلم)

قال الامام العزبن عبد السلام في بداية السول: «إن الله يكتب لكل نبى من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها ، وأمته على أنهم «خير أمة وأمته على شطر أهل الجنة . وقد أخبر الله تعالى أنهم «خير أمة أخرجت للناس» (١) وإنما كانواخير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال والأقوال والأعمال ، فما من معرفة ولاحالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء يتقرب به إلى الله عز وجل مما دل رسول الله على ، ودعا إليه ، إلا وله (على مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة ، لقوله على " « من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم عمل به إلى يوم القيامة » (١) ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة .

وقد جاء في الحديث: «الخلق عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» فإذا كان على قد نفع شطر أهل الجنة، وغيره من الأنبياء إنما نفع جزء الشطر، كانت منزلته على قدر منزلته في القرب على قدر منزلته في النفع، فما من عارف من أمته إلا وله على مثل أجر معرفته،

<sup>(</sup>١) سبورة آل عمران آية ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده والامام مسلم وغيرهما عن أبي هزيرة رضي الله عنه .

مضافاً إلى معارفه ، وما من ذي حال من أمته إلا وله مثل أجره على حاله مضموماً إلى أحواله ﷺ ، وما من ذي مقال يتقرب به إلى الله تعالى إلا وله عَلَيْ مثل أجر ذلك القول ، مضموماً إلى مقالته وتبليغ رسالته ، وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله ﷺ مثل أجر عامله مضموماً إلى أجره على أعماله ، وما من درجة عالية ومرتبة سنية نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموماً إلى درجته علية ومرتبته ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى ، أو سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العالمين ، ثم يكون هذا المضاعف لنبينا عليه لأنه دل عليه وأرسل إليه ، ولأجل هذا بكي موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي ﷺ إذ يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمة موسى ، ولم يبك حسداً كما يتوهمه بعض الجهلة ، وإنما بكي أسفاً على ما فاته من مثل مرتبته.

米米米米米米米米米

#### وا محمداه . وا محمداه

روى الحافظ ابن كثير عن الإمام أحمد بن حنبل (رضى الله عنه) قصة موت رسول الله على بسنده إلى السيدة عائشة رضى الله عنها . وفيها أنه جاء أبو بكر (رضى الله عنه) فرفعت الحجاب فنظر إليه ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات رسول الله على : ثم أتاه من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : وانبياد ، ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته رقال : واصفياه ، ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال : واحليلاه ، مات رسول الله على (انظر البداية جه وقبل جبهته وقال : واخليلاه ، مات رسول الله على (انظر البداية جه وقبل جبهته وقال : واخليلاه ، مات رسول الله على (انظر البداية جه ص ٢٤٢).

وروى الحافظ الدارمى فى سنند قال: أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك: أن فاطمة قالت: يا أنس كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله على التراب؟ وقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، وا أبتاه جنة الفردوس مأواه، وا أبتاه إلى جبريل ننعاه، وا أبتاه أجاب رباً دعاه.

قال حماد : حين حدث به ثابت بكى ، وقال ثابت : حين حدث به أنس بكى ، (انظر سنن الدارمي ح : ١ص ٤١ باب وفاة النبي ﷺ) .

وذكر الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين في موقعة اليمامة كان : « يا محمداه » وقال ما نصه : « وحمل خالد بن الوليد ، حتى جاوزهم وسار لجبال مسيلمة ، وجعل يترقب أن يصل إليه

فيقتله ، ثم رجع ، ثم وقف بين الصفين ، ودعا إلى البِرَاز (١)، وقال أنا ابن الوليد العود (٢) أنا ابن عامر وزيد ، ثم نادى بشعار المسلمين ، وكان شعارهم يومئذ « وا محمداه » .

( انظر البداية والنهاية ج ٦ ص ٣٢٤ ) .

(١) أي المبارزة.

<sup>(</sup>٢) العَوِد : الرجاع ، والمعن أنه كرار ليس بفرار .

# النبي يعلم أحد الصحابة كيفية التوسل به

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

أخرج الحاكم في مستدركه عن شبيب بن سعيد الحبطى ، حدثنا أبي عن رَوْح بن القاسم عن أبي جعفر المدني ، وهو الخطمي عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ( رضى الله عنه ) قال : « سمعت رسول الله علي وجاءه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال : يا رسول الله ليس لى قائد، وقد شق على ، فقال رسول الله علي : ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: « اللهم إنى أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد ﷺ نبى الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك فيجلَّى لى عن بصرى ، اللهم شفعه فِي وشفعني في نفسي ، قال عثمان : فوالله ما تفرقنا ، ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل ، وكأنه لم يكن به ضر " هذا حديث صحيح ، على شرط البخارى ولم يخرجاه ، وهو في الجزء الأول من الترغيب والترهيب ص ١٩٠.

عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه « أن أعمى أتى إلى النبى ﷺ فقال : يا رسول الله ادع الله أن يكشف لى عن بصرى ، قال : أوْ أَدَعُك؟ ، قال : يارسول الله قد شق على ذهاب بصرى . قال : فانطلِق فتوضأ ثم صل ركعتين ، ثم قل : اللهم إنى أسألك

وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه إلى ربى بك أن يكشف لى عن بصرى ، اللهم شفعه في وشفعنى فى نفسى ، فرجع وقد كشف الله عن بصره » .

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، والنسائي واللفظ له ، وابن ماجه ، وابن خزيمة وصححه والحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخارى ومسلم ، وليس عند الترمذي « ثم صل ركعتين » إنما قال : وأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء، فذكره بنحوه ، ورواه في الدعوات ، وروى الطبراني هذا الحديث وذكر في أوله قصة وهي أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) في حاجـة له ، وكان عثمان ( رضى الله عنه ) لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته ، فلقى عثمان ابن حنيف ، فشكا ذلك إليه ، فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ، ثم قل: « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد ﷺ نبى الرحمة ، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيقضى حاجتى وتذكر حاجتك ، ورح إليَّ حتى أروح معك ، فانطلق الـرجل فصنع ما قـال له ، ثم أتى باب عثمان ، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان ابن عفان ، فأجلسه معه على الطنفسة ، وقال : ما حاجتك ؟ فذكر حاجته فقضاها له .

ثم قال : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة . ثم قال :

ما كانت لك حاجة فائتنا ، ثم إن الرجل لما خرج من عنده لقى عثمان بن حنيف ، وقال له : جزاك الله خيراً ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته في ، فقال عثمان بن حنيف : والله ما كلمته ، ولكن شهدت رسول الله على ، وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال له النبى على : أو تصبر ؟ فقال يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق على فقال له النبى على : ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهذه الدعوات ، فقال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا ـ وطال بنا الحديث ـ ، حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط » قال الطبرانى بعد ذكل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط » قال الطبرانى بعد ذكر طرقه ، والحديث صحيح .

#### رأى الشيخ ابن تيمية في درجة الحديث (١):

وقد ذكر هذا الحديث بطوله شيخ الاسلام ابن تيمية ، وذكر كل طرقه وأسانيده وذكر قصة عثمان بن حنيف مع الرجل بكاملها ، وصحح كل ذلك وأيده من الناحية الإسنادية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » (ص ٩٥ و ٩٦).

<sup>(</sup>١) بحث هام يتعلق بحديث الأعمى للأخ الفاضل محمد الهادى عبيد التونسى . لم ينفرد ابن تيمية رحمه الله بتصحيح حديث الأعمى بل صحّحه أيضا جمع من الحفّاظ \_ كما ذكره المؤلّف أكرمه الله \_ منهم الترمذي والطبراني وابن خزيمة والحاكم والذهبي .

وإتماماً للفائدة فسأذكر إن شاء الله تعالى بعض المباحث المتعلّقة بمتن الحديث =

أبيّن فيها وجه الاستدلال بـ على مشروعيّة التوسّل وبعض ما يؤيـد ذلك من الأثر والنظر والله ولي التوفيق .

يرى بعض أهل العلم أن التوسل بالنبي على لا يكون إلا بدعائه ويقولون: لو كان التوسل بالذّات جائزا لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوسل بالعبّاس رضى الله عنه.

وعلى هذا فقول الأعمى « أسالك وأتوجه إليك بنبيّك محمّد » فيه حذف عندهم والتقدير : بدعائه وشفاعته.

وهذا الذي قالوه غير مسلم بل هو احتمال ضعيف لا تنهض به الحجّة لأنّ التوسّل بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم كما يكون بدعائه فإنه يكون بذاته التى شرفها الله تعالى، ولا مانع من هذا لصحّة الدليل عليه .

\_ أمّا دليل التوسل بالدّعاء الذي اتفق أهل العلم على جوازه فهو ثابت في كتاب الاستسقاء من صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك فلا داعي لذكره.

\_ وأمّا الدّليل على جواز التوسّل بالذّات صراحة فهو ما رواه البخاريّ في صحيحه [ كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا ] عن عبد الرحمٰن بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب:

#### وأبيض يُستسقى الغمام بسوجهم \* ثمالَ اليتسامي عصمة لسلارامل

ووجه الاستدلال بالحديث هو أنّ ابنَ عمر رضى الله عنهما قد تذكّر ذلك البيت من الشّعْر وتمثل به جِهارًا حتى سمعَهُ غيرُهُ فلم يُعْتَرَضْ عليه في ذلك وهذا يدلَّ على أنّ معنى البيت ثابت ثابت ومقبُولٌ ، وتقديره : وأبيضَ يَسْتَسْقِي النّاسُ بِوَجْهِهِ . فهذا ظاهرٌ في التّوسّلِ بالذَّاتِ لأنّ الوجه بحزّهٌ منها ولم يَردُ في لسان العرب أنّ الوجه يكونُ بمعنى الدُّعاء بل قد وَرَدَ بالذَّاتِ وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِك ذُو في القرآن استعمالُ لَفْظةِ الوجه بمعنى الذَّاتِ وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِك ذُو البّحَلَالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [ انظر تفسير ابن كثير ج ٣ صفحة ٣٠٤ ط التراث الاسلامي ] . ولذلك فإنّ المعنى لا يستقيم هنا لمن أراد أن يقدّر مضافا محذوفا لما في ذلك من التكلف المفضي إلى تحميل اللّفظ أكثر ممّا يتحمل مع أن الأصل في الكلام عدم الحذف . ويؤيده قول ابن عمر رضي الله عنهما في رواية أخرى للبخاري : وأننا أنظر إلى وجه النبيّ صلّى الله عليه وسلم ، فإنّه يدلّ على ترجيح حمل لفظة الوجه على حقيقة معناها وأن إحضار النبيّ صلى الله عايه وسلم مقام الاستسقاء رغم صغر سنه زمن عبد المطلب كان للتوسل بذاته فكأن لسان حال أبي طالب يقول : اللهم اسقنا بوجود ذاته المباركة بيننا . =

= قال الامام العيني في عمدة القاري (جـ ٦ صفحة ١٠) عند تعليقه على الترجمة ما نصّه: « . . . معنى قول أبي طالب هذا في الحقيقة توسل إلى الله عز وجلّ بنبيّه لأنّه حضر استسقاء عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم معه . فيكون استسقاء الناس الغمام في

ذلك الوقت ببركة وجهه الكريم وإن لم يكن في اللفظ أنّ أحدا سأله . . . الخ ا هـ .

فالحاصل ممّا سبق أنّ حديث ابن عمر رضى الله عنهما يؤيّد صحّة ما فهمه أكثر أهل العلم من حديث الأعمى.

وبيان ذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يكتف بما وعدَ بِه الأعْمَى من الدُّعاء لَهُ ، بل دلَّهُ على مايَزيدُ في تحقيق التَّذَلُّل والعبُوديَّةِ لله سبحانه فأمره بالطَّهارة والصَّلاةِ وعلَّمهُ أن يقولَ في أوّلِ دعائِه : ﴿ اللّهِم إِنِّي أَسَالُكَ وأَتوجَّهُ إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرَّحمة. وهذا هُوَ مَحلّ الشَّاهِدِ مِنَ الحديث إذ لا شُكَّ أنَّ هذه الصّيغة تدُلُّ صرَاحة عَلَى التّوسّل بالذّات. وأمَّا قولُ من قال : هناكَ مُضَافٌ محذوفٌ والتّقديرُ: اللَّهمّ إنّي أسألك وأتوجّهُ إليك بدعاء نبيك، فهو قولٌ مَرْجُوحٌ وتأويلٌ واه لأَنَّ الأصْلَ في اللّغةِ عَدَمُ التّقدير ولا حاجةَ إليه لعَدَم وجودِ ما يَقْتَضى صَرْفَ اللَّفظِ عن ظاهرِ مَا دَلَّ عليه. ومِنْ أَقوى القرائِن إبقاءً للكلام على ما هو عليه قولُ الأعمى بعدَهُ: يا محمّدُ إنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي هذه. فلفظةُ محمّد، اسمّ عَلَمٌ دالٌ على الذّات المُصْطَفَويَّةِ ، وحينتذ فما محلُّ ذلك القول؟ ولماذ هذا النّداء للنبّي صلّى الله عليمه وسلّم بعد أَنِ استهلَّ الأعمى دعاءَه بنداء الله حيث قال : اللَّهمُّ ؟ فهذا يدل على أنّ الأعمى مستشعر لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم مستحضر لذاته متوسل بها. ومن ترك التكلف والتعسف أدرك أنَّ حديث الأعمى هَذَا يدُلَّ بَطَرَفَيْهِ بِدُونِ تعطيل ولا تَناقُض على أمرين : فأول الحديث بدل على وقوع التَّوسّل بذات النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد سبق ما يؤيّد جوازَه ، وآخره يدلُّ على وقـوع التّوسّل بدعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم وهذا يقتضي أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قد دعا فِعْلاً لـ الْأَعَمى وهو الراجح وَإِنْ لم يَنُصَّ عليه الحديث لأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خيرُ من وَفَّى بِمَا وَعَد، ولا مانع من أن يكون صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى الله تعالى بقلبه ونوى الدعاء أثناء تلقينه صيغة التوسل للأعمى . = وحينئذ فقولُه: وتُشفّعني فيه معناه: اقْبلْ دعائي في أن تَقْبَلَ شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلّم في : وأمّا قوله: وتُشفّعه في فمعناه: اللّهم اقبلْ شفاعته أي دَعَاءَهُ في أن تَرُدُّ عَلَيّ بَصَري.

قان قبل لقد وُجدَ مِنَ العُمْيِ مَنْ دعا بدُعاء الأعمى ولم يُشْفَ قلنا لا يلزَمُ مِنْ حُصُولِ الإَبْصارِ لهذا الأعمى أن يحصُلَ ذلك لِكُلّ مَنْ فَعلَ مثلَ فِعْلِه، ولا يتوقّف الإِبصارُ على هذا التوسّل وهذا الدّعاء إذ إنّ الإِجابة لها شروطٌ معيّنةٌ لا بُدّ من تَوَفِّرِ هَا كَأْكُلِ الحَلالِ وَصِدْقِ التَوُّجِهِ إلى الله عزَّ وجلَّ والإِخْلاصِ وَغيْرِهَا ممّا يَفقِدُهُ كثيرٌ من النَّاس. بل لقد دعا بعضُهم باسم الله العظيم الذي إذا دُعِيَ به أَجابَ وإذا سُئلَ به أعطى - كما في رواية أبي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح - فلم يستجب له. وصفوة القول في هذا أنّ الله تعالى ضمن لنا الاجابة فيما يريده هو لا فيما نريده نحن وفي الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي يريده هو لا في

وقد أخرج الترمذي في السنن [كتاب الدعاء باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحِم ».

أمّا قول ابن تيمية: لو كان أعمى توسل به صلّى الله عليه وسلم ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا دليل على أنّ المشروع ما سألوه دون ما تركوه. اه [ قاعدة جليلة ص ١٣٤ ] فليس بسديد لأنه مجرّد احتمال لا دليل عليه إذ يجوز أنهم فعلوا ذلك أو أن بعضهم فعله، خاصّة ولم يرد ما ينص على تركهم. وعلى فرض أنّ بعضهم ترك ذلك فإنّه لا يدل أبدا على المنع بل يجوز أنهم آثروا الصبر والفوز بالأجر.

وأمّا عدول عمر رضى الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلّم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه فلا حجة فيه على المنع لانه لا ينفى وقـوع التوسل بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم حيّا وميّتا. لاسيّما وقد كان الناس ـ كما في رواية البخاري ـ يرفعون أيديهم يدعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت استسقائه لهم . وقـد تقدّم الاستدلال بحديث الأعمى وأنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه . الخ . =

= فإذا كانوا يتوسلون به إلى الله فيسقيهم فأحرى أن يقدّموه للسّؤال .

فقول عمر رضي الله عنه « اللهم إنّا كنّا نتوسل إليك بنبيّك صلّى الله عليه وسلّم » لا يفيد عند التحقيق سوى العدول عن التوسل بالدعاء إذ الغالب أن الصحابة (رضى الله عنهم) إذا استسقوا يتوسلون بمن كان من أهل الفضل والصلاح بأن يقدموه ويقيموه بينهم ليدعُو هو ويدعو الناس معه.

ولا يخفى أن هذا التقديم هو المتعذر بعد وفاته صلى الله عليه وسلّم لا سيّما إذا اجتمع النّاس ليصلي بهم الداعى صلاة الاستسقاء. إذا تقرّر هذا فعدول عمر رضي الله عنه لا يصلح دليلا على منع التوسل بالنبيّ صلّى الله عليه وسلم بعد وفاته، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على جواز التوسل بغير النبي صلّى الله عليه وسلم [ص ١٦٠ / ١٦١].

هذا وإنّ القصّة التى رواها الطبراني والبيهقى صحيحة خلافا لمن ضعّفها وهي تنص على أن الصحابيّ الجليل عثمان بن حنيف رضى الله عنه وجّه رجلا إلى التوسل بالنبيّ صلى الله عليه وسلّم بعد وفاته فأفاد ذلك أن حديث الأعمى مشتمل على التوسل بالذات وهذا مترجّح لأنّ فهم الصحابيّ أولى من فهم غيره إذا كان هو الراوى للحديث والمعاين لأسباب وروده وسائر ملابساته.

ولا يبعد أن يقال بأن التوسل بالدّعاء مرتبط بالتوسل بالذات ارتباط الفرع بأصله إذ لولا الاعتقاد بأن المتوسّل به وجيه عند الله ذو صلاح وفضل لما تضافرت الدواعي في النفوس لتتوسل بدعائه. ولو كان التوسل بالدعاء خاليا من ملاحظة التوسل بالذات لما كان للالتجاء إلى المتوسل به وجه من النظر.

ألا ترى أنَّ طالب الدعاء يلاحظ بقلبه مكانة المتوسَّل به وكرامته على الله بحيث يكون ذلك هو الباعث على رجاء الاجابة .

وهذا المعنى متأصل في التوسل بالذات ، فمن يقول: « اللهم إني أسألك بنبيّك محمد » لا يريد بذلك سوى أن يستجيب الله له من باب إكرام نبيّه وإظهار مزيّته بحيث لا يُخيِّبهُ في أفراد أمّته التي كان حريصا على نفعها فإن ما يؤلمها يؤلمه وما يسعدها يسعده صلّى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.

### من خصائص آل البيت رضى الله تعالى عنهم

قال الإمام الحافظ ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام ص ٢١٠، ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص:

منها: أنه أمر عبادة بأن يصلوا على أهل هذا البيت ، كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم ، وهم إبراهيم وآله ، وهذه خاصية لهم .

ومنها : جعل أهل هذا البيت فرقاناً بين الناس ، فالسعداء أتباعهم ، والنار لأعدائهم ومخالفيهم .

ومنها أنه سبحانه وتعالى جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدى هذا البيت ، فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤه ، ولا جزاؤها ، ولهم المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة والأيدى العظام عندهم التي يجازيهم الله عز وجل عليها .

ومنها: أن كل نفع وعمل صالح وطاعة لله في العالم ، فلهم من الأجر مثل أجور عامليها ، فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده .

ومنها: أنه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالمين، وأغلق دونهم الأبواب فلم يفتح لأحدد قط إلا من

طریقهم وبابهم ، قال : وعزتی وجلالی لو أتونی من كل طریق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتی یدخلوا خلفك »(۱) .

ومنها: أنه سبحانه وتعالى خصهم من العلم بما لم يخص به أهل بيت سواهم من العالمين ، فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وعقابه وشرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم ، فسبحان من جمع لهم علم الأولين وا لآخرين .

ومنها: أنه سبحانه وتعالى خصهم من توحيده ومحبته بما لم يخص به أهل بيت سواهم .

ومنها: أنه سبحانه مكّن لهم في الأرض واستخلفهم فيها، وأطاع لهم أهل الأرض ما لم يحصل لغيرهم.

ومنها: أنه سبحانه وتعالى محابهم من آثار الضلال والشرك ومنها التي يبغضها ويمقتها ما لم يمحه بسواهم .

ومنها: أنه سبحانه وتعالى جعل أثارهم في الأرض سبباً لبقاء العالم وحفظه ، فلا يزال العالم باقياً ما بقيت آثارهم ، فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أول خراب العالم .

ومنها: أنه سبحانه وتعالى غرس لهم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسه لغيرهم .

وهكذا الناس إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم ، وقيام أمورهم وحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حميد وابن عوانة .

بحسب ظهورها بينهم وقيامها ، وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها .

ومن تأمل تسليط الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد من الأعداء ، علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيه وسنته وشرائعه ، فسلط الله عليهم من أهلكهم وانتقم منهم ، وحتى أن البلاد التى لا ظهور فيها لآثار النبى وسنته وشرائعه ، يكون دفع البلاء عنها بحسب ظهور ذلك بينهم ، وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله عز وجل وبركاته على أهل هذا البيت ، فلهذا أمرنا رسول الله على أن نطلب له من الله أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على هذا البيت العظيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه وتعالى أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على أيدى أهل بيت غيرهم .

ومن بركاتهم وخصائهم : أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من خصائصه ما لم يعط غيرهم ، فمنهم من اتخذه خليلاً .

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض: أن الله سبحانه وتعالى رفع العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثهم ، وكانت عادته سبحانه وتعالى في أمم الأنبياء قبلهم ، أنهم إذا كذبوا

أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعناب يعمهم ، كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ، فلما أنزل الله التوراة والإنجيل والقرآن رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض ، وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم، وكان ذلك نصرة لهم بأيديهم وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء منهم وإهلاك عدوهم بأيديهم لتحصيل عقابه سبحانه على أيديهم.

and the second of the second o

e Constant of the same of the constant of the

The will be the second of the

# بئر الخاتم

وتسمى بئر «أريس» نسبة إلى رجل اليهود، كان يقال له: «أريس» وهى أمام مسجد قباء، وسميت ببئر الخاتم لأنه سقط فيها خاتم النبى على من يد عثمان بن عفان (رضى الله عنه) فى السنة السادسة من خلافته، واجتهد ثلاثة أيام فى استخراجه بكل ما وجد إلى ذلك سبيلاً فلم يصل الى هذه الغاية، وقيل: سقط من يد معيقيب، واستدلوا بسقوطه على حادث فى الإسلام عظيم.

قالوا: ومنذ ذلك اليوم حصل في خلافته من اختلاف الأمر لفوات بركة الخاتم.

وقد كان قبله في يد أبي بكر ثم في يد عمر رضى الله عنهما ثم بقى في يد عثمان (رضى الله عنه) ست سنين جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعرى (رضى الله عنه) أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله على ولأكونن معه يومى هذا فجاء إلى المسجد فسأل عن النبي على فقال : خرج وجه ها هنا. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه على فقالوا: خرج وجه ها هنا. قال : فخرجت على إثره أسأل عنه على فقالوا: حتى دخل بئر أريس، قال : فجلست عند الباب، «وبابها من جريد»، حتى قضى رسول الله على بئر

(كذا في المغانم المطابه في معالم طابة للفير وزبادي ص ٢٦)

#### زمزم المدينــــة

زمزم: بئر بالمدينة ، على يمين السالك إلى بئر على رضى الله عنه ، بعيدة عن الجادة قليلاً في سند من الحرة وحُوِّط حولها ببناء مجصص ، وكان على شفيرها حوض من حجارة تكسر ، لم يزل أهل المدينة ينزلون بها ، وينقل ماؤها إلى الآفاق ، كما ينقل زمزم مكة ، ولا يعرف فيها أثر (١) ، وهي بالقرب من البئر التي تعرف بسقيا سعد .

قال الشيخ جمال الدين المطرى: ولا تعرف أهى السقيا الأولى لقربها من الطريق، أم هذه لتواتر التبرك بها ؟ قال: ولعلها البئر التى احتفرتها فاطمة بنت الحسيسن بن على ، زوج الحسن بن الحسن بن على ، حين خرجت من بيت جدتها فاطمة الكبرى في أيام الوليد ، لما أمر بإدخال الحجرات وبيت فاطمة في أيام الوليد ، لما أمر بإدخال الحجرات وبيت فاطمة في المسجد فإنها بنت دارها بالحرة ، وأمرت بحفر بئر فيها ، فطلع لهم جبل وأكدية ، فذكروا لها ، فتوضأت وصلت ودعت ، ورشت موضع البئر بفضل وضوئها وأمرتهم فحفروا فبلغوا الماء بسرعة ، فالظاهر أنها هذه السقيا الأولى ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قال السمهودى عن بئر زمزم: اسم للبئر التى على يمين الذاهب للعقيق ، بعيدة عن الجادة ، وذكر في بئر « إهاب »: الظاهر أنها المعروفة اليوم « بـزمزم » وهي في طرف الحرة الغربية .

<sup>(</sup>انظر المغانم في معالم طابة) ص ١٧٢ اهـ مالكي . (المؤلف).

# العقي\_\_\_\_ق

وعن جابر بن عبد الله (رضى الله تعالى عنهما) قال: كان سلمة بن الأكوع الأسلمى (رضى الله عنه) يصيد الظباء فيهدى لحومها لرسول الله على خفيفاً وطرياً ففقده رسول الله على فقال: يا رسول الله: يا سلمة مالك لا تأتيني بما كنت تأتى به؟ فقال: يا رسول الله: تباعد عنا الصيد فإنما نصيد بتيب وصدور قناة، فقال على الما الله: إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت، ولقيتك إذا رجعت، فإنى أحب العقيق لشيعتك إذا ذهبت، ولقيتك إذا رجعت، فإنى أحب العقيق .

وعن زكريا بن إبراهيم قال: بات رجلان بالعقيق، ثم أتيا رسول الله ﷺ : « لقد رسول الله ﷺ : « لقد بتما بواد مبارك » .

وعن عامر بن سعيد « رضى الله عنهما » قال : ركب رسول الله على العقيق ، ثم رجع فقال : يا عائشة : جئنا من هذا العقيق ، فما ألين موطئه ، وأعذب ماءَه! قالت : قلتُ يارسول الله ، أفلا ننتقل إليه ؟ فقال على : وكيف وقد ابتنى الناس؟ ، وعن عامر بن سلميد رضى الله عنهما قال : إن رسول الله على نام بالعقيق ، فقام رجل من أصحابه يوقظه ، فحال بينه وبينه رجل من أصحابه يوقظه ، فحال بينه وبينه رجل من أصحابه وقال : لا توقظه ، فإن الصلاة لم تفته ، فتجاذبا

حتى أصاب بعض أحدهما رسول الله ﷺ فأيقظه ، فقال ﷺ : ما لكما ؟ فأخبراه ، فقال : لقد أيقظتماني ، وإنى لأراني بالوادي المبارك .

(انظر المغانم المطابة في معالم طابة للفيروز أبادي ص٢٦٦).

\*\*\*\*\*

### أم معبد تتحدث عن المصطفى

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

جاء في الحديث أن النبي عَلَيْة أثناء هجرته مر بأم معبد ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة ، ودليلهم عبد الله بن أريقط الديلي ، فسألوها : هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئاً . وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى ، وكانوا ممحلين فنظر إلى شاة في كسر خيمتها . فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ فقالت : خلفها الجهد ، فقال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ فقالت : إن كان بها حلب فاحلبها، فدعا بالشاة فمسحها ، وذكر اسم الله ، فذكر الحديث في حلبه منها ما كفاهم أجمعين ، ثم حلبها وترك عندها إناءها ملأى ، وكان يربض الرهط ، فلما جاء بعلها استنكر اللبن ، وقال : من أين لك هذا يا أم معبد ولا حلوبة في البيت ، والشاة عازب ؟ فقالت : لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ، فقال : صفيه لى فوالله إنى لأراه صاحب قريس الذي يطلب ، فقالت : رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، حسن الخلق مليح الوجه ، لم تعبه ثجلة ، ولم تزربه صعلة ، قسيم وسيم ، في عينيه دعج ، وفي أشفاره وطف ، وفي صوته صحل ، أحور أكحل ، أزج ، أقرن ، في عنقه سطع ، وفي لحيته كثاثة ، إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء ، حلو المنطق ، فصل لا نزر ولا هذر ، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ، أبهى الناس وأجملهم من بعيد ، وأحلهم وأحسلهم وأحسنهم من قريب ، ربعة لاتشنؤه عين من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظرا ، وأحسنهم قدرا ، له رفقاء يحفون به ، إن قال استمعوا لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود ، لا عابس ولا مفند .

فقال بعلها: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب ، ولو صدفته لا لتمست أن أصحبه ، ولأجتهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً.

قال : وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقوله وهو يقول :

جزى الله رب الناس خير جزائه هما نزلا بالبر وارتحلا به فيا لقصى ما زوى الله عنكم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلبت فغادره رهناً لديها لحالب

رفیقین حلا خیمتی أم معبد فأفلح من أمسی رفیق محمد به من فعال لا تجازی وسؤدد فإنكمو إن تسألوا الشاة تشهد له بصریح ضرة الشاة مربد یدر لها فی مصدر ثم مورد

ثم إن الحافظ البيهقى أتبع هذا الحديث بذكر غريبه . . . ونحن نذكر ههنا نكتاً من ذلك: فقولنا : ظاهر الوضاءة : أى ظاهر الجمال . أبلج الوجه : أى مشرق الوجه مضيئه ، «لم تعبه ثجله» ، قال أبو عبيد : هو كبر البطن ، وقال غيره : هو كبر

الرأس، «ولم تزربه صعلة»: وهو صغر الرأس، وأما «الوسيم» فهو حسن الخَلْق، وكذا «القسيم» أيضاً، «والدعج»: شدة سواد الحدقة، والوطَفْ: طول أشفار العينين، وفي صوته «صحل» وهو بحَّة يسيرة، وهي أحلى في الصوت، قال أبو عبيد: وبالصَّحل يوصف الظباء، وأما قولها: «أحور» فمستغرب في صفة النبي على وهو في العين يزينها لايشينها كالحول، وقولها: «أزج». قال أبو عبيد: هو المتقوس الحاجبين، قال: وأما قولها: «أقرن» فهو التقاء الحاجبين بين العينين، قال: ولا يعرف هذا في صفة النبي على إلا في هذا العينين، قال: ولا يعرف هذا في صفة النبي على الحديث.

قال: والمعروف في صفته عليه السلام أنه أبلج الحاجبين ، في عنقه سطع ، قال أبو عبيد: أي طول ، وقال غيره: نور ، قلت: والجمع ممكن بل متعين ، وقولها: "إذا صمت فعليه الوقار» أي الهيبة عليه في حال صمته وسكونه " وإذ تكلم سما » أي علا على الناس ، " وعلاه البهاء » أي في حال كلامه حلو المنطق ، "فصل» أي فصيح بليغ ، يفصل الكلام ويبينه ، " لا نزر ولا هذر» أي لا قليل ولا كثير ، "كأن منطقه خرزات نظمن » نزر ولا هذر» أي لا قليل ولا كثير ، "كأن منطقه خرزات نظمن » من حسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسانه ، " أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب » أي هو مليح من بعيد ومن قريب ، وذكرت أنه: " لا طويل ولا قصير » بل هو من بعيد ومن قريب ، وذكرت أنه : " لا طويل ولا قصير » بل هو

أحسن من هذا ومن هذا ، وذكرت أن أصحابه يعظمونه ويخدمونه ويبادرون إلى طاعته وما ذلك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم ومحبتهم له ، وأنه ليس بعابس ، أي ليس يعبس ، « ولا يفند أحداً » ، أي يهجنه ويستقل عقله ، بل جميل المعاشرة ، حسن الصحبة ، صاحبه كريم عليه ، وهو حبيب إليه صلى الله عليه وآله وسلم .

(انظر البداية والنهاية ح ق ص ٣١).

\_404\_

the state of the s

#### مشاركته أصحابه في العمل

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

جاء فى الأثر أن رسول الله على غزوة الخندق اشترك مع المهاجرين والأنصار فى حفر الخندق وعمل فيه ، فكان أحياناً يحمل معهم التراب ، وأحياناً ينشد نشيداً يُنشَط به العاملين ، وهم يجيبونه بآخر . روى البخارى : أن الصحابة كانوا يحفرون وينقلون التراب على ظهورهم ورسول الله على ينشدهم قول عبد الله ابن رواحة :

اللهم إن العيش عيش الآخرة والله لولا أنت ما اهدتينا فأنسزلن سكينة علينا إن الدين قد بغوا علينا

فاغفر للأنصار والمهاجرة ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الأقدام إن لاقينا إذا أرادوا فتناة أبينا

وكان الصحابة يجيبون بعد كل بيت ينشده بقولهم:

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

وقد سن نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام فى العالم الإنسانى اشتراك الرؤساء والعظماء فى العمل مع من يعمل تحت سلطانهم ونفوذهم ، ثم خفف عن العاملين التعب والنصب ، بماكان ينشده من الرَّجز ليردِّدوا فيسهل العمل ويجمل ، فيذهب الضجر والملل ، فهل نص التاريخ على أن عظيماً من عظماء أى دولة

فيما مضى أو فى هذا العصر الذى يسمونه: (عصر العمل والعمال) فعل كما فعل رسول الله على معبه وقومه? اللهم: لا، فالإسلام هو مهد الحضارة الحقة والحرية الكاملة، والعدالة الشاملة وهو دين الإخاء والمساواة، وليس له فى ذلك شريك.

#### صورة من صبره

(صلى الله عليه وآله وسلم)

لقد اتصف النبى الكريم عَلَيْ بالصبر ، وشدة الاحتمال ، والعفو عند المقدرة ، كان لا يزداد مع كثرة الأذى إلا صبراً ، وعلى إسراف الجاهل إلا حلماً ، لقى في سبيل الله الشدائد ، وتعرض للمكاره ، وهو لا يزداد إلا ثباتاً ومضاء و إقداماً ، ويقول :

« والله لو وضعوا ( يريد قريشاً ) الشمس في يميني ، والقمر في يسارى ، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته » .

ولما أصابه من قريش ما أصابه يوم أحد ، شق ذلك على أصحابه وقالوا: لو دعوت عليهم . فقال على اللهم أبعث لعناناً ، ولكنى بعثت داعياً ورحمة ، اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » (١) .

 <sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير والبخاري في الأدب ومسلم في الصحيح عن أبي هــريرة
 ( رضى الله عنه ) والبيهقي في شعب الايمان بهذا اللفظ الذي كتبه المؤلف .

### ثلاثة من أعاظم قريش يقرون بصدق وأمانة النبي

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

لقى رجل أبا جهل ـ وكان من ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد رسالته ـ فقال له: يا أبا الحكم ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا ، فخبرنى عن محمد صادق أم كاذب ؟ فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق ، وما كذب محمد قط ، ومع ذلك لم يؤمن به عناداً واستكباراً .

وسأل (هرقل) عنه (أبا سفيان) قبل أن يسلم أبو سفيان، فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا.

وقال: (النضر بن أبى الحرث) لقريش المكذبين لمحمد: قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم به، قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، فهذه شهادة ثلاثة من أعاظم قريش، اتفقوا على صدقه وأمانته على الله الله على على المناه المنه المنه

«والفضل ما شهدت به الأعداء»

\*\*\*\*\*

#### كمسال وجهه

# (صلى الله عليه وآله وسلم)

أجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوا رسول الله على أنه كان منير الوجه ، مشرق المحيا ، يتلألأ بالنور الباهر والضياء الزاهر والبهاء الظاهر ، فمن الصحابة من ضرب المثل لبهاء نوره بي بالشمس ، ومنهم من شبه ذلك بالقمر ، ومنهم من شبه لمعة إشراقات وجهه بلمعة القمر ، وقد تقدم قول كعب في الحديث الصحيح ، « وكان إذا سر الهي استنار وجهه كأنه قطعة قمر » .

وجاء فى حديث الحسن بن على عن خاله هند بن أبى هالة ، قال : «كان رسول الله ﷺ فخماً مفخماً ، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر » رواه الترمذى .

ونظر إليه جابر بن سمرة في ليلة مقمرة فقال « فجعلت أنظر إليه وإلى القمر ، فلهو عندى أحسن من القمر » رواه الترمذي وهو صحيح .

وسأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله على مثل السيف؟، فقال: « لا بل مثل القمر » رواه البخاري والترمذي .

وقال جابر: «مثل الشمس والقمر، وكان مستديراً» رواه مسلم وتقول السيدة عائشة: «كان على أحسن الناس وجها، وأنورهم لوناً لم يصفه واصف إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر، وكان عرقه

فى وجهه مثل اللؤلؤ ، وأطيب من المسك الأذفر » رواه أبو نعيم . وقيل للربيع بنت معوذ : « صفى لنا رسول الله ﷺ ! فقالت : يا بنى لو رأيته لرأيت الشمس طالعة » رواه الترمذي والبيهقى .

وقال أبو هريرة: «كأن الشمس تجرى فى وجهه» رواه الترمذى، ووصفته أم معبد فقالت: «رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، قسيماً وسيماً » الحديث رواه البيهقى والحاكم وصححه، وهو من الشهرة بمكان.

# س\_\_\_يد ولد آدم

قال الحافظ الدارمي في سننه المعروفة:

أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا زمعة عن سلمة عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « جلس ناس من أصحاب النبى ويلا فضرج ، حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فتسمع حديثهم ، فإذا بعضهم يقول : عجبا : إن الله اتخذ من خلقه خليلا ، فإبراهيم خليله ، وقال آخر : ماذا بأعجب من موسى : «وكلم الله موسى تكليماً» ، وقال آخر : فعيسى كلمة الله وروحه . وقال آخر : وآدم اصطفاه الله ، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فسلم ، وقال : قد سمعت كلامكم وعجبكم : إن إبراهيم خليل الله ، وهو كذلك ، وموسى نجيه وهو كذلك ،

ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر ، فيفتح الله لى فيدخلينها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر ، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر ، سنن الدارمى ج١ ص٣٠٠

#### استرجاع النبي ﷺ لصفية من دحية

جاء فى الحديث أن النبى ﷺ استرجع صفية بنت حيى من دحية الكلبى ، وقال له : خذ غيرها من السبى ، وذلك فى غزوة خيبر ، ورواه البخارى فى مواضع ، منها فى « باب ما يذكر فى حكم الفخذ » من كتاب الصلاة .

قال القسطلانى: « وارتجعها منه ، لأنه إنما كان أذن له فى جارية من حشو السبى ، لا من أفضلهن ، فلما رآه أخذ أنفسهن نسباً وشرفاً وجمالاً ، استرجعها لئلا يتميز دحية بها على سائر الجيش ، مع أن فيهم من هو أفضل منه ، وأيضاً لما فيه من انتهاكها مع مرتبتها ، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره ، مما لا يخفى ، فكان اصطفاؤه ﷺ لها قاطعاً لهذه المفاسد .

وفي فتح البارى ، نقالاً عن الشافعي في « الأم » عن سيرة

الواقدى ، أنه (عليه الصلاة والسلام) أعطى دحية أخت كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق زوج صفية ، (أى تطييباً لخاطره).

وفى سيرة ابن سيد الناس أنه أعطاه ابنتى عم صفية ، اهـ/ ارشاد السارى ١/ ٣٩٩.

قلت : وبهذا ظهر أنه ﷺ لم يعطه صفية ابتداءً بالتعيين ، وإنما أذن له في أن يأخذ جارية من السبى فاختار هو صفية .

#### قاعدة طبية نبوية في المركبات من الأدوية

جاء في الحديث : أن النبي ﷺ « كان يأكل القثاء بالرطب » وهو صحيح .

وفى الترمذى : « أنه جمع بين البطيخ والرطب » وقال : يكسر حر هذا .

قال القرطبى: يوخذ من هذا جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها ، على قاعدة الطب ، لأن في الرطب حرارة ، وفي القثاء برودة ، فإذا أكلا معاً اعتدلا ، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية ، انتهى .

من « نفثات صدر المكمّد بشرح ثلاثيات مسند أحمد » للسفاريني ٢/ ٥٥٤ .

#### حنين الجــنع للنبي

### (صلى الله عليه وآله وسلم)

قال الإمام الحافظ الدارمي في سننه: أخبرنا محمد بن حميد ، حدثنا تميم بن عبد المؤمن ، حدثنا صالح بن حيان ، حدثني ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : كان النبي على إذا خطب قام فأطال القيام فكان يشق عليه قيامه ، فأتى بجذع نخلة فحفر له ، وأقيم إلى جنبه قائماً للنبي عَلَيْةٍ فكان النبي عَلَيْةً إذا خطب فطال القيام عليه ، استند إليه فاتكـأ عليه ، فبصر به رجل كان ورد المدينـة فرآه قائماً إلى جنب ذلك الجذع ، فقال لمن يليه من الناس : لو أعلم أن أ محمداً يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلساً يقوم عليه ، فإن شاء جلس ما شاء ، وإن شاء قام ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: ائتونى به ، فأتوه ، فأمر أن يصنع له هذه المراقى الثلاث أو الأربع [ هي الآن في منبر المدينة ] فوجد النبي عَلَيْ في ذلك راحة ، فلما فارق النبي ﷺ الجذع ، وعمد إلى هذه التي صنعت له ، جزع الجذع فحن كما تحن الناقة ، حين فارقه النبي عَلَيْلَة ، فزعم بريدة عن أبيه أن النبي على حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه ، وقال : اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت ، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها: فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك، فنزعم أنه سمع من النبى عَلَيْ وهو يقول له: نعم، قد فعلت (مرتين) فسلماً النبى عَلَيْ فقال: اختار أن أغرسه في الجنة.

وفى رواية: «حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه ، فوضع رسول الله ﷺ يده عليه فسكن » وفى رواية أخرى «أنه لما حن احتضنه ﷺ وقال: لو لم أحتضنه لحنَّ إلى يوم القيامة » .

( روى ذلك الدارمي في سننه ج ١ ص ٢٣ ) .

## تفضيل النبى على الكونين

(صلى الله عليه وآله وسلم)

قال الإمام الحافظ الدارمي في سننه المعروفة :

أخبرنا إسحق بن إبراهيم ، أخبرنا بن أبى حكيم ، حدثنى الحكيم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء ، فقالوا : يا ابن عباس بم فضله على أهل السماء ، قال : إن الله قال لأهل السماء : ﴿ ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ﴾ الآية .

وقال الله لمحمد على : ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لَكُ فَتَحَا مِبِيناً لَيَغَفَّرُ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَم مِن ذَنْبِكُ ومَا تَأْخُر ﴾ قالوا : فما فضله على الأنبياء ؟ قال

قال الله عز وجل: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ الآية وقال الله عز وجل لمحمد ﷺ: ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ فأرسله إلى الجن والإنس.

(انظر سنن الدارمي ج ١ ص ٢٩ ، ٣٠).

### معجــــزة باهرة

قال الإمام الحافظ الدارمي في سننه المعروفة:

أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا أبان (وهو العطار) حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبى عبيد ، أنه طبَخ للنبى عليه قدراً فقال له : ناولنى الذراع ، (وكان يعجبه الذراع) فناوله الذراع ، ثم قال : ناولنى الذراع ، فناولة ذراعاً ، ثم قال : ناولنى الذراع ، فناولة ذراعاً ، ثم قال : والذى نفسى بيده فقلت يا نبى الله : وكم للشاة من ذراع ؟ فقال : والذى نفسى بيده لو سكت الأعطيت أذرعاً ما دعوت به .

( انظر سنن الدارمي ١ ص ٢٧ ) .

## أشياء ما كان يردُها

## (صلى الله عليه وآله وسلم)

جاء في حديث الترمذي: « ثلاث لا ترد: اللبن ، والوساد ، والدهن » .

وأنشد بعضهم :

قد كان من سيرة خير الورى صلى الله عليه طول الزمن أن لا يرد الطيب والمتكا والتمر واللحم معاً واللبن

# وأوصلها الحافظ السيوطى إلى سبع عن المصطفى سبع يسن قبــولهـا

إذا ما بها قد أتحف المرء خلان

فحلو ، وألبان ودهن وسادة

ورزق لمحتاج وطيب وريحان

وفى طبقات الشعرانى عن سفيان بن عيينه : « ماء زمزم بمنزلة الطيب ، لا يرد » .

## محبته ﷺ لماء زمزم وطلبه له من المدينة المنورة

كان على ذلك فكان يحمل إليه مخصوصاً من مكة إلى المدينة المنورة ، وقد ترجم في يحمل إليه مخصوصاً من مكة إلى المدينة المنورة ، وقد ترجم في الإصابة لأثيلة الخزاعي ، عن أبي قرة (موسى بن طارق): أن النبي على كتب إلى سهيل بن عمرو: (وإن جاءك كتابي ليلاً فلا تصبحن ، أو نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إلى من ماء زمزم ، قال: فاستعان سهيل بأثيلة الخزاعي ، حتى جعل مزادتين ملأهما سهيل من ماء زمزم ، وبعث بهما على بعيره ، ورواه المفضل بن محمد الجنوى ثم ترجم في الإصابة أيضاً: أزيهر مولى سهيل بن عمر له صحبة أرسله مولاه سهيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماء زمزم .

وروى الفاكهي من طريق محمد بن سليمان ، عن حرام بن

هشام عن أبيه عن أم معبد ، قال : مرَّ بخيمتى غلام سهيل أزيهر ومعه قربتا ماء ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : إن النبى ﷺ كتب إلى مولاه سهيل يستهديه ماء زمزم فإنى أعجل السير لكيلا تنشف القرب .

\*\*\*\*

## تنقله ﷺ من عهد آدم في أصلاب الأنبياء

روى الحافظ عبد الرحمن بن الدبيغ الشيباني مؤلف « جامع الأصول » قال : قال عظي « كنت نوراً (١) بين يدى الله عز وجل قبل أن يُخلَق آدم بألفي عام ، يسبح الله ذلك النور ، وتسبح الملائكة بتسبيحه ، فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته » .

قال ﷺ : « فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم ، وحملني في السفينة في صلب نوح ، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قـذف به في النار ، ولم يـزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة ، حتى أخرجني الله من بين أبوى ، وهما لم يلتقيا على سفاح قط » .

وقد مدح العباس ( رضى الله عنه ) رسول الله ﷺ في قوله :

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لابشر أن ست ولا مضع ولا علق بل نطفة تسركب السفين وقد ألجم نسسراً وأهلسه الغسرق تنقل من صلب إلى رحم إذا مضى عسالم بدا طبق ووردت نار الخليل مستتراً في صلبه أنت: كيف يحترق؟

حتى احتوى بيتك المهيمن من خِندفِ<sup>(٢)</sup> عُلْياء تحتها النطق<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) قبوله كنت نبوراً، رواه محمد بن عمر العبدني شيخ مسلم في مسنده، وابن الجبوززي في «الوفا» ١/ ٢٥ وفي الموضوعات له ، والسيوطي في اللآليء المصنوعة ١/ ٣٤٥ والقاضي عياض في الشفا، وقال: يشهد بصحة هذا الخبر شعر العباس المشهور في مدحه على ١ ٨٣/١ هـ مالكي. (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) الخندفة: أن يمشى مفاجاً ويقلب قدميه كأنه يغرف بهما، وهو من التبختر. اهـ قاموس.

<sup>(</sup>٣) النطق: أعراض وحبسال بعضها فوق بعض، شبهت بالنطق التي تشد بها الأوسساط والمنتطق: العزيز.

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر هذه الأبيات في ترجمة « خريم بن أوس » قال : « هاجرت إلى رسول الله عليه فقدمت عليه منصرفه من تبوك ، فسمعت العباس عمه يقول : يا رسول الله إنى أريد أن أمتدحك ! فقال له النبي عليه : قل لا يفضض الله فاك . فأنشأ يقول : وساق الأبيات ، ثم قال : وقد روى هذه الأبيات جرير بن أوس كما رواه خريم .

#### (كذا في الاستيعاب ٣/ ٣٤٠)

قال مقيده عفى الله عنه: وجرير هذا قدم مع أخية خريم على النبى علي فورد عليه منصرفه من تبوك فأسلم. وروى شعر العباس بن عبد المطلب الذى مدح به النبى علي ثم قال: خريم وجرير قدما مع على إلى النبى علي ورويا شعر العباس.

#### (الاستيعاب ٣/ ٣٤٠).

قال مقيده عفا الله عنه: وذكر هذه الأبيات أيضاً الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة خريم، وقال: رواها ابن خيثمة، والبزار وابن شاهين ١/ ٤٣٣.

قال مقيده عفا الله عنه: ثم ظفرت بفائدة نفيسة ، وهي أن الحاكم روى أيضاً في كتابه « المستدرك » هذه الأبيات عن خريم

، وأقره الـذهبى ، وهو معروف بتشـدده وتعنته ، فقال : روايـة الأعراب عن آبـائهم ، ومثلهم لا يضعون . (كذا في المستدرك وتلخيصه ٣٣٧/٣)

وقد ذكر هذه الأبيات أيضاً الحافظ ابن كثير في السيرة ١ / ١٩٥ عن أبي السكن زكريا الطائي ، عن زخر بن حصين ، عن جده حميد بن منهب ، قال : قال جدى خريم بن أوس : هاجرت إلى رسول الله على أسمعت العباس عمه يقول : يارسول الله إنى أريد أن امتدحك ! فقال له النبي على الله إنى أريد أن امتدحك ! فقال له النبي على الله الشعر لحسان بن فائشاً يقول ... وقال : قد روى هذا الشعر لحسان بن ثابت ، والمحفوظ أن هذه الأبيات للعباس .

وجاء عن ابن عباس ما يؤيد هذا التنقل النبوى فى تفسير قوله تعالى من سورة الشعراء: « وتقلبك فى الساجدين » قال ابن عباس: يتقلب فى أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه ( أخرجه ابن أبى حاتم ) وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الدلائل .

(كذا في الدر المنثور، ٥ / ٩٨).

ونقل هذا أيضاً ابن كثير في تفسيره وابن أبي حاتم وابن الجوزى كلهم في سورة الشعراء ، عند قوله تعالى : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ وجاء مثل هذا عن مجاهد أخرجه سفيان بن عيينة والقربابي ، والحميدي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ،

وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل ، ونحوه عند البزار، والطبرانى عن مجاهد قال : « من نبى إلى نبى حتى أخرجت نبياً» .

#### (كذا في الدر المنثور).

وبهذا ظهر أن مسألة تنقله عَلَيْ أمر ثابت من طريق أبيات العباس التي قالها أمام النبي ركالي ، وأقرَّه عليها ، ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس في تفسير آية : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ فهذا أمر ثابت نقلاً ، وقد يظن بعض من ساء فهمه وضاق عقله أن هذا التنقل ذاتي وأنه خاص بالذات المحمدية فتنقل من صلب إلى صلب ومن بطن إلى بطن، وهذا لا يقول به إلا جاهل أو مجنون والذي أراه وهو الحق إن شاء الله: أن هذا التنقل ليس تنقلاً بالنات ، وعليه فليس هو خاصاً به ﷺ ، بل هو عام في جميع الذرية التي كانت في أصلاب هؤلاء النبيين المذكورين عليهم الصلاة والسلام ولكن لرسول الله عَلَيْ وجود أتم وأكمل ، ولعل ذلك كان يعلم منه وشعور بقى في تلك الحالة ، حين ظهوره في العالم الدنيوي ، وهذا التنقل أيضاً معناه ، إعلام كل نبي من أجداده بأن محمداً ﷺ في ضمن ذريته ، وهذا وجه تميزه ﷺ عن غيره ، وهي خصوصية خصه الله بها ، وأما غيره من الذرية فيحتمل أنهم كان لهم شعور ما في تلك الأحوال ، سيما عند أخذ الميثاق ، ولكنه لم يبق لهم ذلك لا علماً ولا شعوراً ، كما بقى له على كما أن غيره من الذرية لم يحصل إعلام لأجدادهم بهم ، أو إخبار عنهم لهم ، والذى يؤيد هذا المعنى الذى فتح الله به على:
هو أن الذرية من ظهر آدم لا محالة \_ حتى فى الجنة \_ كما جاء فى
الحديث: « وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم »؟ وفى
محاجة موسى لآدم: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة
بخطيئتك!

وورد في الحديث: « إن الله تعالى لما استخرج الذرية من ظهر آدم عليه السلام فرأتهم الملائكة ... » الحديث وورد أيضا « أنه استخرج الذرية من ظهر آدم فرأى منهم واحداً ... (١) » الحذيث وما أحسن قول الحافظ المحدث السلفي شمس الدين بن ناصر الدمشقى :

تنقل أحمد نوراً عظيماً تلألاً في جباه الساجدينا تقلب فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلينا

(كذا في مسالك الحنفا للسيوطي)

<sup>(</sup>١) حديث : لما استخرج الله الذرية من ظهر آدم ... الخ

رواه الترمذى وصححه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله على قال : لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمه هو خالقها [ من ذريته ] إلى يوم القيامة وجعل بين عينى كل رجل منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال : يارب من هؤلاء ؟ : قال : هؤلاء ذريتك فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيصُ ما بين عينيه فقال : أى ربّ من هذا قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له : داود فقال : يارب كم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة ، قال : أى رب زده من عمرى أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم عليه السلام جاءه ملك الموت ، فقال : أو لم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود ؟ قال : فجحد آدم فجحدت ذريته ، ونسى آدم فنسبت ذريته ، وفي غير الترمذي : فحيئذ أمر بالكتّاب والشهود .

### النور المحمسدي

عن جابر بن عبد الله قال: قلت يارسول الله بأبى أنت وأمى أخبرنى ، عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء .

قال: يا جابر إن الله تعالى: خلق قبل الأشياء نور نبيك من نسوره ... ) الحديث رواه عبد الرزاق الصنعانى بسنده عن جابر (١).

(كذا في المواهب اللدنية ١ / ٩)

#### (١) تعليق على حديث أولية النور المحمدي

حديث جابر بن عبد الله ( رضى الله عنه ) « أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ... » الخ ذكره جمع من العلماء وعزوه إلى مصنف عبد الرزاق ، منهم الإمام القسطلاني في المواهب وابن حجر في شرح الهمزية والعجلوني في كشف الخفا وغيرهم ، إلا أنَّ من يطالع مصنف عبد الرزاق ـ المطبوع والمتداول الآن ـ لا يجد هذا الحديث ومن هنا ارتاب البعض في شأن هذا الحديث ومنهم من حكم بوضعه وقد جانبه الصواب في ذلك وكان الأولى أن يتريث وأن يراعى لهؤلاء العلماء والحفاظ قدرهم حيث استدلوا بالحديث وأوردوه في مصنفاتهم من غير استدراك ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وذكر الحديث الشيخ رشيد الراشد التاذفي في استدراك ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وذكر الحديث الشيخ رشيد الرزاق في مصنفه اللهظ له والبيهقي عن جابر وصححه ابن القطان . ا هـ وكيف يسوغ أن يُحكم بوضع الحديث دون معرفة إسناده؟ وكل من حكم على متنه بالوضع متوهماً أنه يدل على أن الله نور بمعني الضوء وأن النبي المناحديث معني مستقيماً يمكن أن يحمل عليه ، وذلك بأن تكون الإضافة للتشريف والتعظيم للحديث معني مستقيماً يمكن أن يحمل عليه ، وذلك بأن تكون الإضافة للتشريف والتعظيم ليتي " وقوله : "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه " ويويد هذا ما ذكره البيضاوي في تفسير قوله تعالى : ﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ﴾ حيث قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : ﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ﴾ حيث قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : ﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ﴾ حيث قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : ﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ﴾ حيث قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : ﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ﴾ حيث قال المناه ويونه المناه ا

= أضافه إلى نفسه تشريفاً وإشعاراً بأنه خلق عجيب وأن له مناسبة إلى حضرة الرّبوبية ا هـ [كشف الخفاج 1 ص ٣١٢].

هذا وما عليه عقيدة أشياخنا وأتمتنا من العلماء العاملين وأهل المعرفة المحققين: أن أول المخلوقات على الإطلاق نور نبينا على فهو أول مخلوق للذات العلية وبواسطته وسببه وجدت جميع الكائنات العلوية والسفلية وإلى هذا يشير حديث جابر رضى الله عنه عندما سأل النبي على عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال: ياجابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا إنس ولا جان فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الشاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السموات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السموات ومن الثاني الأرضين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور فخلق من الأول المعرفة بالله ومن الثالث نور أسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الحديث اه [انظر كتاب استحالة المعية بالذات للشنقيطي ص ٣٥٣].

هذا وقد وردت أحاديث أخرى تؤيد هذا الحديث منها: ما جاء في أحكام ابن القطان مما ذكره ابن مرزوق عن على بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي على قال: كنت نوراً بين يدى ربى قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام. اه [استحالة المعية بالذات ص ٣٥٣] يدى ربى قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام. اه [استحالة المعية بالذات ص ٣٥٣] وحديث: «أول ما خلق الله نورى» ذكره العلامة الفاسى في شرح دلائل الخيرات، وقال عنه السيوطى في تخريج أحاديث شرح المواقف (ص ١٢٣): لا يحضرنى بهذا اللفظ لكن في مسند ابن عمر العدني عن ابن عباس: إنّ قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق أدم بألفى عام يسبّح ذلك النور وتسبح المملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أبقى ذلك في صلب نوح صلب، قال رسول الله على في الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذفه في صلب إسراهيم ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط اه [ط دار المعرفة ٢٠٤١] هذا ولا يخفى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط اه [ط دار المعرفة ٢٠٤١] هذا ولا يخفى الأنوار وإن تأخر في الظهور والإرسال. =

= وكون حديث جابر ليس موجوداً في النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق لا ينفى صحة ما ذكره بعض الحفاظ كابن حجر الهيتمى في الفتاوى الحديثية والقسطلاني وغيرهما، وبيان ذلك أن المحدث حبيب الرحمن الأعظمى الذى حقق المصنف نبه في أوله على أن جميع النسخ المخطوطة والمصورة ناقصة وأن أتمها نسخة [مراد ملا] ثم طلب ممن يعثر عليها أن يضيفها إليه. وعليه فلا يصح القول بعدم وجود الحديث في المصنف حتى يظهر الناقص منه.

ولا يعارض حديث أولية النور المحمدى ما ورد من أحاديث أخرى فى أن أول شىء خلقه الله القلم [رواه أحمد والترمذى وصححه من حديث عبادة بن الصامت] وكذلك حديث الماء والعرش فقد قال العلامة الشنقيطى: إن أولية ذلك بالنسبة إلى ما عدا النور المحمدى أو أن الأولية فيما عدا النور المحمدى فى كل بالإضافة إلى جنسه فأولية ما عدا النور المحمدى المعمدى أولية نسبية أما حديث «أول ما خلق الله العقل» فلم يثبت ا هـ. [راجع لمزيد الفائدة كتاب استحالة المعية بالذات للعلامة الشنقيطى طبعة صبيح].

وقال الزرقانى: رواه البيهقى أيضاً ببعض المخالفة ، ولا يعارضه حديث الترمذى: « أول ما خلق الله القلم » إذ يمكن الجمع بينهما بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور المحمدى ، وقيل الأولية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه ، أى أول ما خلق الله من الأنوار نورى .

ومما يثبت هذه النورانية المحمدية ما رواه على بن الحسين عن أبيه عن جده: أن النبي علي قال: « كنت نوراً بين يدى ربى ».

(المواهب اللدنية ١ / ١٠)

وهذا الحديث ذكره الحافظ أبو الحسين على بن محمد بن القطان في أحكامه وابن القطان من نقاد الحديث المعروفين بصناعته ، ومن أشد العلماء عناية بالرواية والحفظ والإتقان .

ومما يثبت هذه النورانية قوله تعالى: ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾ فقد قال كثير من العلماء: إن المراد بالنور هو محمد ﷺ كذا في تفسير الطبرى ، وابن حاتم والقرطبي .

وقال قتادة : يعنى بالنور محمداً (كذا في تفسير ابن الجوزي ٣/ ٣١٧) .

ومما يدل على هذه النورانية أيضاً ما ثبت بالطرق المستفيضة

من أنه ﷺ لما ولد « رأت أمه نوراً » وخرج معه نـور أضاءت. له قصور الشام . قال ابن حجـر : وصحح ذلك ابن حبان والحاكم .

(كذا في المواهب ١ / ٣٣).

ومما يثبت هذه النورانية ما جاء في حديث الطبراني: « ورأينا كأن النور يخرج من فيه » .

وما جاء عن ابن عباس قال: إذا تكلم رئى كالنور يخرج من بين ثناياه (غزاه الزرقانى للترمذى والدارمى) وما جاء عن ابن أبى هالة (عند الترمذى فى الشمائل) فى وصفه ﷺ إذ قال: «له نور يعلوه وما جاء عن السيدة عائشة قالت: «كنت قاعدة والنبى ﷺ يخصف نعله ، فجعل جبينه يعرق ، وجعل عرقه يتولد نوراً فبهت . فقال: مالك بُهِت ؟ قلت: جعل جبينك يعرق ، وجعل عرقه يتولد نوراً ، ولو رآك أبو كبير الهذلى لعلم أنك أولى بشعره حيث يقول:

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل.

ومما يدل على أوليته عَلَيْ ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى عَلَيْ أنه قال : « إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على

الماء ومن جملة ما كتب في الذكر \_ وهو أم الكتاب \_ إن محمداً خاتم النبيين » أخرجه مسلم وفي رواية « إنى عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته ، رواه أحمد والبيهقي والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد .

وفى رواية أنه قيل له: متى وجبت لك النبوة ؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد » رواه الترمذي وحسنه .

وفى رواية: «كنت أول النبيين فى الخلق وآخرهم فى البعث » قال السخاوى: رواه أبو نعيم فى الدلائل ، وابن أبى حاتم فى تفسيره. وابن لال من طريقه عن أبى هريرة مرفوعاً » وله شاهد صححه الحاكم ، وآخر فى صحيحى ابن حبان والحاكم ، وثالث عند الترمذى ، وقال عنه: حسن صحيح ، وأما الذى يجرى على الألسنة «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » فلم نقف عليه بهذا اللفظ ، فضلاً عن زيادة «كنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين ». وقال الحافظ ابن حجر ، فى بعض أجوبته عن الزيادة: إنها ضعيفة والتى قبلها أقوى .

(المقاصد الحسنة ، وكشف الخفاء والإلباس: حرف الكاف)

قال مقيده عفا الله عنه: لكن الشيخ العلقمى فى شرح الجامع الصغير، قال عن هذا الحديث: « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» إنه حديث صحيح (كذا فى شرح الجامع).

ومما يدل على نورانيته ﷺ أنه مجاب الدعوة ، وقد دعا وطلب أن يكون نوراً ، فقال : اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي بصرى نوراً وفي شعرى نوراً ثم قال : واجعلني نوراً » وهو حديث صحيح .

### أفضلية النبى على الملائكة

## (صلى الله عليه وآله وسلم)

لقد فضله الله على أنبيائه ورسله من البشر ، وكذلك فضله على من اصطفاه من رسله من أهل السماء وملائكته ، لأن أفاضل البشر أفضل من الملائكة لقوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا البشر أفضل من الملائكة لقوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ والملائكة من جملة البرية ، لأن البرية الخليقة مأخوذ من برأ الله الخلق ، أى اخترعه وأوجده . ولا تدخل الملائكة في قوله تعالى : ﴿ إِن النفين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ مع أنهم قد آمنوا وعملوا الصلحات ، لأن هذا اللفظ مختص بعرف اللغة \_ فيمن آمن من البشر ، بدليل أنه هو المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق .

فإن قيل: البرية مأخوذة من البرا وهو التراب، فكأنه قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البشر، فالجواب من وجهين: أحدهما أن أثمة اللغة قد عدوا البرية من جملة ما تركت العرب همزه، والوجه الشانى: وهو الأظهر: أن نافعاً قرأ بالهمز، وكلا القراءتين كلام الله، فإن كانت إحداهما فضلت

الذين آمنوا وعملوا الصالحات على سائر البشر ، فقد فضلتهم القراءة الأخرى على سائر الخلق .

وإذا ثبت أن أفاضل البشر أفضل من الملائكة . فالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، بدليل قوله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء : ﴿ وكلاً فضلنا على العالمين ﴾ فدلت الآية على أنهم أفضل البشر ، وأفضل من الملائكة ، لأن الملائكة من العالمين ، سواء كان مشتقاً من العالم أو العلامة .

وإذا كان الأنبياء أفضل من الملائكة ورسول الله على أفضل من الأنبياء ، فقد ساد سادات الملائكة ، فصار أفضل من الملائكة بدرجتين ، وأعلى منهم برتبتين ، لا يعلم قدر تنيك الرتبتين وشرف تنيك الدرجتين إلا من فضّل خاتم الأنبياء وسيد المرسلين على جميع العالمين .

(انظر بداية السول للعزبن عبد السلام).

\*\*\*\*\*\*\*

## قبول الصلاة والسلام عليه عليه الله قيد أو شرط

قال الإمام السرباني مجدد الألف الثانى أحمد الفاروقى السرهندى في مكتوباته: قال العلماء: إن الصلاة على النبي على النبي على مقبولة ولو صدرت رياء وسمعة، وهي واصلة للنبي على ، وإن لم يحصل منها ثواب إلى المصلى، فإن حصول الثواب من الأعمال مربوط بتصحيح النية، وأما وصولها إلى النبي على الذي هو محبوب رب العالمين، وكونها مقبولة في حقه على حقه على فتكفيه أدنى علة.

قال أبو العباس التجانى ــ رضى الله عنه ـ كما نقله عنه فى جواهـر المعانى: ولا وسيلـة عند الله أعظم نفعًا وأرجى فى استجلاب رضا الرب عن العبد فى حق العامة أكبر من الصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي على وإن تدافعت العلماء فى القطع بقبولها، فمن قائل بأن قبولها قطعى، ومن قائل بعدم القطع بقبولها، كسائر الأعمال، والذى نقول به: إنها مقبولة قطعًا، والحجة لنا فى ذلك: أن الله يقول للنبى على الله عليه ومن سلم عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه» (١).

وهذا الوعد صادق لا يخلف وهو لا من حيثية العبد، بل من

 <sup>(</sup>١) وفى حديث الامام مسلم وأحمد وأبى داود والترمذى والنسائى الذى رواه أبو هريرة (
 رضى الله عنه ) \* من صلى على واجدة صلى الله عليه بها عشراً » .

حيثية شدة العناية منه سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقيامه عنه سبحانه وتعالى بالمكافأة لمن صلى عليه ويه وسلم وقيامه عنه سبحانه وتعالى بالمكافأة لمن صلى عليه ويه وسلم العبد تذهب دون شيء، وهو معنى قبول الصلاة من العبد.

قال عَلَيْةِ: «كل الأعمال منها المقبول والمردود إلا الصلاة على فإنها مقبولة غير مردودة» (١).

قال في الإبريز: ولهذا نرى الرجلين كل منهما يصلى على النبي على النبي ولا يكيف ولا يكيف ولا

(١) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة: قال ابن حجر: ضعيف جداً/ ١هـ. هذا وقد أحسن القائل: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبوله أعمالنا بين القبول وردها إلا الص

فقبولها حتم بدون تردد إلا الصلاة على النبي محمد

هذا آخر ما يسره الله تعالى من التعليقات. نسأل الله عز وجلّ أن يتقبلها وأن يجعل فيها قبسا من نور يبدّد ظلمة الخلاف من الصّدُور، وأن يجازي المؤلف خير الجزاء بما جمعه من بعض كمالات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخصائصه التى تسُرّ قلب المؤمن الحاذق وتشرح صدر المحب الصّادق.

ولله در ابن الوردي حيث يقول:

فَالنَاسَ لَم يَصِنَّفُوا في العلم \* لكي يصيروا هدفا للذَّم ما صنفوا إلا رجاء الأجرر \* والدّعوات وجميل الذكر

وهناك مباحث يسيرة اكتفينا فيها بما أورده المؤلف فلم نعلق عليها خشية الإطالة لاسيما وقد أفردها كثير من أهل العلم بجزء مستقل وذلك كمسألة الاحتفال بالمولد وقضية البدعة وللشيخ المحدث عبد الله الغمارى [رحمه الله] جزء لطيف أجاد فيه وأفاد سماه: إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة وله أيضًا: حسن التفهم والدرك لمسألة الترك فليرجع إلى ذلك وإلى غيره من أراد استزادة البحث والفائدة.

[وكان الفراغ منه يوم الخميس ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٤ هـ]. وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. يحصى، وسببه أن الرجل الأول خرجت منه الصلاة على النبي ﷺ مع الغفلة وعمارة القلب بالشواغل والقواطع، وكأنه ذكرها على سبيل الألفة والعادة فأعطى أجرًا ضعيفًا.

والثاني: خرجت منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المحبة والتعظيم، لأن حبه وتعظيمه على فرض واجب على كل أحد لقول تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره، والله لا يهدى القوم الفاسقين (۱).

## سعة حوض النبي ﷺ وكثرة آنيته وحلاوة مائة وبياض لونه

روى الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال ﷺ: «حوضى مشيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق - أى الفضة - وريحه أطيب من المسك، وكيزانه - أى كؤوسه - كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدًا».

روى مسلم أيضًا عن أبى ذر \_\_ رضى الله عنه قال: قلت:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٢٤.

يارسول الله ما آنية الحوض؟ فقال ﷺ والذي نفس محمد بيده لآنيت أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل».

وروى الإمام مسلم عن أنس\_رضى الله عنه\_أن رسول الله ﷺ\_ قال: (قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء).

وفى الصحيحين وسنن الترمذي عن أنس ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «ما بين ناحيتى حوضى كما بين صنعاء والمدينة».

وفى رواية: مثل ما بين المدينة وعمان، وفي رواية أخرى: «ترى في رواية أالله أباريق الله في رواية الله أباريق الله في رواية الله أكثر من عدد نجوم السماء».

وفى رواية: إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء اليمن، وأن فيه الأباريق كعدد نجوم السماء» واختلاف هذه المسافات التى ضربها رسول الله على أمثلة لعرض حوضه الشريف، هذا الاختلاف

جاء لإعلام المخاطبين بسعة الحوض، فإن منهم من يعرف ما بين أيلة وصنعاء، ومنهم من يعرف مسافات أخرى غير تلك فضرب رسول الله على أمثله لسعة الحوض، جاء في بقية روايات أحاديث الحوض، والقليل من هذه المسافات داخل تحت الكثير، والكثير باق على ظاهره. كما قال الإمام النووي: وليس في القليل من هذه منع الكثير والكثير ثابت على ظاهر الحديث، ولا معارضة، والله أعلم . اه.

قال القاضي عياض (رحمه الله تعالى): وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض: ليس موجبًا للاضطراب أى في أحاديث الحوض، فإنه أى الاختلاف لم يأت في حديث واحد، بل في أحاديث مختلفة الرواية عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضرب لها النبي على أقطار الحوض وسعته، وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة، لا على التقدير الموضوع للتحديد، بل للإعلام بعظم هذه المسافة، فبهذا تجمع الروايات.

\*\*\*\*\*

### شفاعته على في رفعة الدرجات في الجنة

ورد فى الأحاديث النبوية: أن هناك شفاعة خاصة معلقة على أسباب خاصة، فمن جاء بذلك السبب نال تلك الشفاعة، فإن كانت له ذنوب ومعاصى لم يتب منها غفر الله تعالى له بتلك الشفاعة ـ حسب مشيئة الله تعالى وحكمته ـ وإن لم تكن له ذنوب ومعاصى رفعت درجاته فى الجنة بسبب تلك الشفاعة ومن هذه الأسباب: سؤال الدعاء بالوسيلة والمقام المحمود عقب الأذان.

روى مسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أنه سمع النبي على يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة».

وروي البخاري وأصحاب السنن عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على قال عن يسمع النداء، اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة».

وزاد البيهقي في روايته: «إنك لا تخلف الميعاد».

وعن أبي الدرداء (رضى الله عنه) أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا سمع المؤذن: «اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل

على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة » وكان يسمعها من حوله ، ويحب على أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن. قال: ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد على يكل يوم القيامة.

ومن أسباب شفاعته الخاصة زيارته الكريمة على ، فعن حاطب (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على : "من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى في حياتى ، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الأمنين يوم القيامة » وعن عمر - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله على يقول : "من زار قبرى أو قال : من زارنى كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة » وروى البيهقى عن أنس (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله على : "من مات فى أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ، ومن زارنى محتسباً إلى المدينة كان فى جوارى يوم القيامة ) ومن زارنى محتسباً إلى المدينة كان فى جوارى يوم القيامة ) .

وعن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله على قال: «من زار قبرى وجبت له شفاعتى» أى يخصه رسول الله على بشفاعة ليست لغيره، إما بزيادة نعيم أو تخفيف هول ذلك اليوم عنه، أو دخول الجنة بغير حساب، أو رفع درجاته في الجنة، أو بزيادة شهود الحق تعالى والنظر إليه، أو بغير ذلك من أنواع الإنعام والإكرام، وفي المعجم الكبير للطبراني عن ابن عمر أن النبي على النبي على النبي المعجم الكبير المعراء المعربير المعرب ا

قال: «من جاءني زائراً لا تعمله (أى لا تحمله على العمل حاجة) إلا زيارتي كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة».

ويكفى بهذه الأحاديث التى ذكرناها، وتنوع رواياتها وكثرة طرقها دليلاً صريحاً فى مشروعية زيارة سيدنا رسول الله ﷺ وحثه عليها، وترغيبه فيها وبيانه لفضل زيارته الكريمة: نسأل الله العظيم قبولها واستمرارها بجاه رسول الله ﷺ عند الله تعالى.

ومن أسباب شفاعته الخاصة ﷺ الموت في مدينته الطّيبة، والصبر على الأوائها، زادها الله تعالى شرفاً ورفعة، ونفحنا الله تعالى بنفحاتها الطيبة.

ورواه ابن ماجه بلفظ: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإنى أشهد لمن مات بها).

وروى الطبرانى بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله على من ثقيف: أن رسول الله على قسال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإن من مات بالمدينة كنت له شهيداً (أو شفيعاً) يوم القيامة».

وعن عبد الله بن عباد قال سمعت النبي عَلَيْة يقول: «أول من -٣٨٦-

أشفع له أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف».

ومن أسباب شفاعته الخاصة كثرة الصلاة على النبي عَلَيْة:

روى الترمذي وابن حبان فى صحيحه عن ابن مسعود (رضى الله عنه): قال رسول الله ﷺ: «إن أولى الناس بى يوم القيامة \_ أى أحقهم بشفاعتى وإكرامى \_ أكثرهم علىّ صلاة).

وعن رويفع بن ثابت الأنصارى (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى».

والمراد هنا بالمقعد المقرب: أعلى منازل الجنة وهو مقام الوسيلة، فإنها أعلى منزلة في الجنة.

وروى الإمام أحمد عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن رجلاً قال: يارسول الله أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك؟ (أى جعلت دعائى كله صلاة عليك) فقال عليه: "إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك). وأخرج الطبرانى بسند جيد عن أبى الدرداء (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله عليه: "من صلى على حين يصبح عشرًا، وحين يمسى عشرًا: أدركت شفاعتى يوم القيامة.

وأخرج البيهقى في الشعب عن أنس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة، وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيداً (أو شافعاً) يوم القيامة.

\*\*\*\*

## الوصايا النبوية قبل الموت

أخرج أحمد وابن ماجة بسند قوى «مات رسول الله ﷺ ولم يوص».

المقصود بهذه الوصاية الخلافة. فعن عمر رضى الله عنه مات رسول الله ﷺ ولم يستخلف [رواه البخاري] أما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء.

١ - منها عن عائشة أن النبي ﷺ قال في وجعه الذي مات فيه:
 ما فعلت الذهبية؟ قلت عندى قال: أنفقيها الخرجه أحمد وغيره
 وفي رواية «ابعثى بها لعلى يتصدق بها».

٢ - أوصى بمائة وسق من خيبر للداريين والسرهاويين
 والأشعريين

٣ - أن لا يُتْرك بجزيرة العرب دينان.

٤ - أن ينفذ بعث أسامة

(الثلاثة هذه رواها ابن إسحق في المغازي).

٥ - أن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه (مسلم).

٦ - أوصى بكتاب الله (البخارى).

٧ - أوصى بالصلاة (النسائي وأحمد).

٨ - أوصى بما ملكت أيمانهم (النسائي وأحمد).

٩ - أوصى بالزكاة (أبو داود وابن ماجه).

١٠ أوصى بالتحذير من الفتن (سيف بن عمر في الفتوح).

١١ - أوصى بلزوم الجماعة

(سيف بن عمر في الفتوح).

١٢ - أوصى بالطاعة

(سيف بن عمر في الفتوح).

١٣ - أوصى السيدة فاطمة أن تقول عند وفاته: «إنا لله وإنا إليه للواقدي. راجعون»

١٤ - أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم.

(الطبراني في الأوسط) وفيه من لا يعرف حاله.

١٥ - أوصى بأنه إذا مات أن يغسل بسبع قرب من بئر غرس. (لابن ماجة وانظر البخاري).

١٦ - أوصى أن يصلى عليه أرسالاً بغير إمام.

(البزار والحاكم بسند ضعيف).

اهـ، باختصار من الفتح ج ٥ ص ٣٦٣ كتاب الموصليا

## إلى الرفيق الأعلــــى

ذكر الحافظ القسطلانى فى المواهب: عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله على جلس على المنبر، فقال: "إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر (رضى الله عنه) وقال: يارسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال: فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ماشاء، وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال: فكان رسول الله عليه هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به وواه الشيخان.

ومازال على يعرض باقتراب أجله فى آخر عمره، وذكر من ذلك فى المواهب عدة أحاديث، إلى أن قال: ذكر الواحدى بسند وصله بعبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال: نعى لنا رسول الله عنه نفسه قبل موته بشهر، فلما دنا الفراق جمعنا فى بيت عائشة. فقال: حياكم الله بالسلام، رحمكم الله، جبركم الله، رزقكم الله، نصركم الله، رفعكم الله، آواكم الله، أوصيكم بتقوى الله وأستخلفه عليكم، وأحذركم الله: إنى لكم منه نذير مبين، أن لاتعلوا على الله فى بلاده وعباده، فإنه قال لى ولكم: «تلك الدار الآخرة

نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين». وقال تعالى: «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين»، قلنا يارسول الله متى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله تعالى، و إلى جنة المأوى، قلنا يارسول الله: من يغسلك؟ قال: رجال أهل بيتى الأدنى فالأدنى، قلنا يارسول الله ففيم نكفنك؟ قال: في ثيابي هـذه، وإن شئتم في ثياب بيـاض مصرية، أو حلـة يمنية، قلنا يارسول الله: من يصلى عليك؟ قال: إذا غسلتموني وكفنتموني، فضعوني على سريري هذا على شفير قبري، ثم اخرجوا عنى ساعة، فإن أول من يصلى على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت، ومعه جنود من الملائكة، ثم ادخلوا على فوجاً فوجاً، فصلوا على وسلموا تسليماً، وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى، ثم نساؤهم، ثم أنتم، ثم اقرأوا السلام على من غاب من أصحابي، ومن تبعني على ديني من يومي هذا إلى يوم القيامة، قلنا: يارسول الله ومن يُدْخِلُكَ قبرك؟ قال أهلى مع ملائكة ربى، وكذا رواه الطبراني.

وروى البخاري عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: كان رسول الله ﷺ وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما اشتكى ﷺ وحضره القبض ورأسه على فخذى غشى عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت،

ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت: إذن لا يختارنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، ولما تغشاه الكرب علي قالت فاطمة (رضى الله عنها): واكرب أبتاه، فقال علي لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم [رواه البخاري].

قال العلماء: إن ذلك الألم والوجع زيادة في رفعة منزلته على وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: «جاء ملك الموت إلى النبي على في مرضه ورأسه في حجر على، فاستأذن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له على: ارجع فإنا مشاغيل عنك، فقال على الموت، ادخل راشدا، فلما دخل، قال: إن ربك يقرئك السلام، فبلغني أن ملك الموت لم يسلم على أهل بيت قبله ولا يسلم بعده.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه، قال: لما بقى من أجل رسول الله على ثلاث، نزل عليه جبريل، فقال: يامحمد إن الله قد أرسلنى إليك إكراماً لك، وتفضيلاً لك، وخاصة لك، ليسألك عما هو أعلم به منك، يقول: كيف تجدك؟ فقال: أجدنى ياجبريل مغموماً وأجدنى مكروباً، ثم أتاه فى اليوم الثانى، فقال له مثل ذلك، ثم جاءه فى اليوم الثالث، فقال له مثل ذلك، ثم جاءه فى اليوم الثالث، فقال له مثل ذلك، ثم استأذن عليه على الموت، فقال جبريل: يامحمد هذا ملك المسوت، يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدمى قبلك، ولا

يستأذن على آدمي بعدك، قال: ائذن له، فدخل ملك الموت فوقف بين يديه، فقال: يارسول الله: إن الله عز وجل أرسلني إليك، وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمر، إن أمرتني أن أقبض روحك قبضتها، وإن أمرتنى أن أتركها تركتها، فقال جبريل: يامحمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك، فقال عَلَيْ فامض يا ملك الموت لما أمرت به، فقال جبريل يارسول الله هذا آخر موطئي من الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا فقبض روحه ﷺ، فلما توفي عَلَيْ سمعوا صوتاً من ناحية البيت، يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، «كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة» إن في لله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإنما المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال على: أتدرون من هذا؟ هذا هو الخضر عليه السلام، رواه البيهقي، في كتاب دلائل النبوة.

وروى الحاكم من حديث أنس، قال: آخر ما تكلم به على: (جالال ربى رفيع) وعن سالم بن عبد الله الأشجعي، قال: لما مات رسول الله على كان أجزع الناس كلهم عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فأخذ بقائم سيفه، وقال: لا أسمع أحداً يقول: مات رسول الله على إلا ضربته بسيفي هذا، قال: فقالت الناس: ياسالم اطلب لنا صاحب رسول الله على قال: فخرجت إلى المسجد، فإذا

أنا بأبى بكر، فلما رأيته أجهشت بالبكاء (أى تهيأت) فقال: ياسالم: أمات رسول الله على فقلت: إن هذا عمر بن الخطاب يقول: لا أسمع أحداً يقول: مات رسول الله على إلا ضربته بسيفى هذا، قال: فأقبل أبو بكر حتى دخل على النبى على وهو مسجى، فرفع البرد عن وجهه، ووضع فاه على فيه، واستنشى الريح ثم سجّاه والتفت إلينا فقال: «وما محمد إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل» الآية «وقال تعالى: «إنك ميت وإنهم ميتون» يا أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في الم أتل هذه الآيات قط» رواه الترمذي. ومعنى استنشى الريح: شمها.

وقال ابن المنير: لما مات رسول الله ﷺ: طاشت العقول: فمنهم من خبل، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من أخرس، فلم يطق الكلام ومنهم من أضنى، وكان عمر ممن خبل، وكان عثمان ممن أخرس، يذهب ويجىء ولا يستطيع كلاماً، وكان على ممن أقعد، فلم يستطع حراكاً، وأضنى عبد الله ابن أنيس فمات كمداً.

وكان أبو بكر الصديق (رضى الله عنه وعنهم) جاء وعيناه تهملان وزفراته تتردد وغصصه تتصاعد وترتفع فدخل على النبي وكشف الثوب عن وجهه، وقال: طبت حياً وميتاً

يا رسول الله، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء، فعظُمت عن الصفة وجللت عن البكاء، ولو أن موتك كان اختيارياً لجُدْنا لموتك بالنفوس، اذكرنا يامحمد عند ربك، ولنكن من بالك».

وفى رواية عن عائشة (رضى الله عنها) عند الإمام أحمد: أن أب بكر (رضى الله عنه) أتى النبى على من قبل رأسه، فحدر فاه، وقبل جبهته الشريفة، ثم قال: وانبياه، ثم رفع رأسه فحدر فاه، وقبل جبهته على ثم قال: واصفياه، ثم رفع رأسه فحدر فاه، وقبل جبهته وقال: واحيللاه».

ولما توفى عليه الصلاة والسلام، قالت فاطمة (رضى الله عنها): يا أبتاه، أجاب رباً دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. (رواه البخاري).

وأخرج أبو نعيم عن على (رضى الله عنه) قال: لما قبض رسول الله على الموت باكياً إلى السماء، والذى بعثه بالحق نبياً، لقد سمعت صوتاً من السماء ينادى: وامحمداه، كل المصائب تهون عند هذه المصيبة».

وفى سنن ابن ماجه أنه على قال فى مرضه: أيها الناس: إِنْ أحدُ من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بى عن المصيبة التى تصيبه بغيرى، فإن أحداً من أمتى لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتى».

وأخرج ابن عساكر عن أبى ذؤيب الهذلى قال: قد بلغنا أن النبي ﷺ عليل، فأوجس أهل الحى خيفة، وبت بليلة طويلة، حتى إذا كان قرب السحر، نمت فهتف بى هاتف، وهو يقول:

خَطْبٌ أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومعقد الآطام قبض النبى محمد فعيوننا تبدى الدموع عليه بالتسجام

ولقد أحسن حسان بقوله يرثيه عليه الصلاة والسلام:

كنت السواد لناظرى فعمى عليك الناظري من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحساذر

وأخرج أبو داود وصححه والحاكم عن على (رضى الله عنه) قال: غسلته ﷺ: فذهبت أنظر ما يكون من الميت ولم أر شيئاً، وكان طيباً حياً وميتاً صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي رواية ابن سعد: «وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط».

وروى ابن ماجة عن ابن عباس (رضى الله عنهما): أنهم لما فرغوا من جهازه على الله على سريره في بيته، ثم دخل الناس عليه على الله أرسالاً، يصلون عليه حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغن دخل الصبيان، ولم يؤم الناسَ أحدٌ.

وفى رواية: إن أول من صلى عليه ﷺ: الملائكة أفواجاً، ثم أهل بيته، ثم الناس فوجاً فوجاً، ثم نساؤه آخراً.

ولما دفن ﷺ فى موضع فراشه فى حجرة عائشة (رضى الله عنها) جاءت فاطمة (رضى الله عنها) فقالت: كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب؟ وأخذت من تراب القبر الشريف، ووضعتها على عينيها، وأنشأت تقول:

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالياً صبت على مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا

وروى الدرامى عن أنس (رضى الله عنه) قال: مارأيت يوماً كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله ﷺ المدينة، وما رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله ﷺ.

وفي رواية الترمذي عنه أيضاً: «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي

مات فيه ﷺ أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا».

اللهم ألحقنا به غير خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا مبدلين، يارب العالمين، واختم لنا منك بخير أجمعين.

والحمد لله رب العالمين، وكتبه محمد بن علوى بن عباس المالكى المكى الحسنى: خادم السنة النبوية بالبلد الحرام، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين كافة. آمين.

يقول مؤلفه: «لقد ختمت بحمد الله تعالى هذه النسخة. مساء يوم الجمعة بتاريخ ١٩/٧/ ١٣٩٩ هـ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\*\*\*\*

•

## فهــــرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضو          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| اشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقدمةالنا       |
| <b>نعلق</b> و الرواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقدمة ال        |
| مؤلف وأول كتاب الذخائر المحمدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدّمة ال       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نسبه الشر       |
| لماء الأنساب إلى حدنان واضطراب النسابين بعد ذلك وكراهة الإمام مالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ب إلى آذم عليه السلام] (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولادته ﷺ        |
| مسألة ختانه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ومرضعاته على المستعدد المستعد  | _               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نشأته ﷺ         |
| الله المعنة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة<br>المستقدمة المستقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أسماؤه ﷺ        |
| ت النبوة شق صدره الشريف ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| المستشرقين واللين ينكرون شق صدره ﷺ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| No. of the control of | خاتم النبو      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرؤيا الص      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اولاده ﷺ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روحاته <u>گ</u> |
| والرضاع على الرضاع المنطقة الم |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اخواله ﷺ        |
| م<br>و وذكر من أعتق منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =               |
| رود مرس اصحاب الوظائف<br>أو وبعض أصحاب الوظائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| أَرُّ قَبَلَ نَزُولَ آيَة العصمة<br>السام المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| إلى الملوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کتابه ﷺ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

<sup>(</sup>١) كل ما بين القوسين فهو في الهامش

| الصفحة     | C. S. H                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| **         | الموضوع                                                                           |
| ۳۸         | من عجائب مولده ﷺ                                                                  |
| 44         | من عجائب نشأته ﷺ                                                                  |
| ٠ ط        | من عجائب المولد الشريف                                                            |
|            | ليلة المولد وليلة القدر                                                           |
| <b>44</b>  | من لطائف الميلاد النبوي                                                           |
| £V_ £٣     | قصة الغرانيق وبيان بطلانها                                                        |
| ٤٨         | إظهار حقيقة في حق أبوى النبي ﷺ                                                    |
| £ <b>9</b> | تبرثه الإمام الأعظم أبي حنيفة (رضى الله عنه) مما نسب إليه في شأن الأبوين الكريمين |
| ٥٣         | رجوع ملا على القارى عن القول بعدم نجاة الأبوين الكريمين                           |
| 77_07      | [خلاصة الكلام فيما يتعلق بوالدى المصطفى عليه السلام]                              |
| 74         | قصيدة السيد محمد أمين كتبى في الأبوين الكريمين                                    |
| 44         | حياة النبي ﷺ وحفظ جسمه من الآفات الأرضية ونحوها                                   |
| 44         | قصيدة الفقيه المحديث ابن حجر الهيتمى                                              |
| ۲۸         | شرح القصيدة للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي                                         |
| V1_79      | [الكلام على الحياة البرزخية وحياة الأنبياء في قبورهم]                             |
| <b>VY</b>  | [حديث عرض الأعمال على النبي ﷺ]                                                    |
| V £        | فضل البقعة التي ضمت أعضاءه ﷺ على جميع الأرض حتى الكعبة.                           |
| ٧٨         | مش الشباك النبوى والتمسح به                                                       |
| ۸۰         | وضع الإمام السبكي وجهه على بساط دار الحديث التي درس فيها الإمام النووي            |
| ۸۱         | مس منبره المنيف وقبره الشريف ﷺ                                                    |
| ۸۳         | زيارة النبي ﷺ من أفضل الأعمال عند ابن القيم                                       |
| ٨٤         | من آداب الزيارة النبوية                                                           |
| ۲۸         | تخصيص الزائرين بشفاعة خاصة                                                        |
| ٨٨         | خصائص المدينة المنور ومزاياها                                                     |
| ٨٩         | فضل الصلاة في مسجده ﷺ                                                             |
| 4.         | طلب الموت في بلد الشريف ﷺ                                                         |
| 41         | المدينة المنور لا يدخلها الدجال                                                   |
| 94         | المدينة المنورة لا يدخلها الطاعون                                                 |
| 97         | المدينة المنورة تأكل القرى                                                        |

| الصفحة           | الموضوع                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 44               | المدينة المنورة تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد                          |
| 94               | المدينة المنورة لا يدعها أحد رغبة عنها إلا حلَّ بها من هو خير منه             |
| 98               | المدينة المنورة لا يريدها أحد بسوء إلا أهلكه الله                             |
| 98 .             | استحباب الصيام والصدقة بالمدينة                                               |
| 4 8              | لا يجتهد في محراب صلى فيه رسول الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 9 8              | استحباب الغسل لدخول المدينة المنورة                                           |
| 48.              | بركة تمر المدينة ووقايته من السحر والسم                                       |
| 90               | استحباب صلاة العيد في مسجد المدينة المنورة                                    |
| 90               | افتتحت المدينة بالإيمان لا بالسيف                                             |
| 44               | تقديم إجماع أهل المدينة على خبر الواحد                                        |
| 47               | يجب الوفاء بنذر زيارة قبره ﷺ                                                  |
| 44               | ينبغى للزائر الغريب أن يسلم عليه ﷺ                                            |
| 4٧               | امن أحدث بالمدينة حدثًا »                                                     |
| 44               | ينبغى قصد المدينة للتعليم أو التعلم                                           |
| ٩٨"              | تضوع العطر والبخور فيها أضعافها في غيرها                                      |
| 44               | فضل المنبر الشريف                                                             |
| 44               | استحباب زيارة قبره ﷺ عند الحنابلة                                             |
| 1.1              | فضل الركائب التي تحمل الزائرين                                                |
| 1.4              | كرامات لزائر قبره ﷺ                                                           |
| 1.4              | هيئة الروضة وتحديدها                                                          |
| 1.7              | معنى كون الروضة من الجنة                                                      |
| <b>\•</b> A ** ' | المسجد النبوي الشريف هو المدرسة الأولى في الإسلام                             |
| 118              | المدينة المنورة تحتفل بمقدم النبي ع الله                                      |
| 117              | من آداب الزيارة النبوية                                                       |
| 114              | نونية ابن القيم في فضل الزيارة النبوية                                        |
| 171              | المدينة المنورة دار الإيمان والتوحيد                                          |
| 777              | رأى ابن الجوزي في الاحتفال بمولده عليه                                        |
| <b>117</b>       | من أحسن الصيغ للصلاة على النبي ﷺ                                              |
| 141              | فضائل نبوية قرآنية                                                            |
|                  |                                                                               |

| الصفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144     | كيف كانت عبادة رسول الله ﷺ قبل البعثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147     | صلوات مأثورة لرؤية الحبيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۸     | مقام العبودية أشرف مقاماته على المعلقة المعبودية أشرف مقاماته المعلقة |
| 18.     | شرح صلاة الفاتح الخاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 181     | [ذكر فوائد تتعلق بهذه الصلاة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 187     | « يا أيها الرسول بلغ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188     | رؤيا النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 181     | حفظ الله لنبيه ﷺ من مؤمرات اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107     | عرض الأعمال على النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107     | محافظة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ميزاب العباس رضي الله عنه لأنه وضعه التبي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104     | تعظيم الصحابة لرحل وناقة رسول الله علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100     | قصيدة بانت سعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104     | صانع المنبر النبوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16Å     | جواز طلب الشفاعة من النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104     | سواد بن قارب يطلب الشفاعة من النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104     | [ توسل الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه بالنبي ﷺ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.     | جواز التُوسلُ بغير النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171-17. | [ تعليق حول هذا الموضوع للأخ الفاضل محمد الهادي عبيد القونسي ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177     | إن الله عودك خيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 175     | ليس لنا إليك فرارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170     | معنی قوله ﷺ ردَّ الله علی روحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177     | رسول الله ﷺ على حوضه ينتظر الواردين عليه من أمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.     | لواء الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۳     | والعفو عند رسول الله مأمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177     | فوائد الصلاة والسلام على خير الأنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1AV     | تمنى رؤية النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11      | القناعة بالقليل في سبيل الجوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144     | غيرة البوصيري (رضى الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144     | بين النبهاني وابن عبيد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة       | الموضوع                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 19.          | فأنت (باب الله) للقطب الكبير البكري المصري               |
| 194-191      | [التعليق على ما يثار من اعتراض حول أبيات القصيدة]        |
| 198          | تقبيل اليد احتراما وتقديرا                               |
| 190          | فضل القبر الشريف على الكون                               |
| 190          | السرور بالمولد النبوى                                    |
| 197          | رثاء صفية بنت عبد المطلب (رضى الله عنها) لرسول الله ﷺ    |
| 147          | فذو العرش محمود وهذا محمد                                |
| 194          | النبي ﷺ هو ركننا وملاذنا وعصمتنا                         |
| 144          | تسبيح الطعام في كفه ﷺ                                    |
| 144          | قد أتينا إلى حماك ﴿توسل)                                 |
| Y            | على أي شيء كانوا يؤذنون في العهد النبوي                  |
| 7.1          | التبرك بعصا النبى ﷺ                                      |
| 7.7          | حكم وفوائد من شق صدره ﷺ                                  |
| 7.7          | الحكمة في غسل صدره على بماء الثلج والبرد                 |
| Y+A,         | خطبة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لما سمع بوفاة الحبيب ﷺ |
| Y11          | معنى قوله ﷺ: ﴿أنتم أعلم بأمور دنياكم ا                   |
| 418          | عدد الذين بالوا في حجره ﷺ                                |
| 317          | كم سجد النبي ﷺ للسهو، وهل يسهو النبي ؟                   |
| 410          | أفضل المياه                                              |
| 717          | ادخلوها من حيث قال حسان                                  |
| <b>Y 1 V</b> | عدد الجن الذين استمعوا القرآن من النبي ﷺ                 |
| <b>Y 1 Y</b> | الخمسة الذين نقضوا الصحيفة                               |
| 719          | خلاصة مفيدة في الصلاة على النبي ﷺ                        |
| 441          | حول عتاب الله لنبيه ﷺ                                    |
| 977_777      | [تعليق حول آيات العتاب]                                  |
| ***          | حقية معجزة النبي ﷺ                                       |
| 777          | تنوع مشاهدات النبي ﷺ                                     |
| 771          | أبيت عند ربى يطعمنى ويسقين                               |
| 777          | خلاصة مفيدة في الخصائص النبوية                           |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740         | القسم الأول فيما اختص به في ذاته في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 747_740     | [اعتراض على المؤلف وجوابه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 784-481     | [اطرع الله لنبيه ﷺ على الأمور الغيبية]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 787         | القسم الثاني فيما اختص به في شرعه وأمته في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y0A_Y00     | [مبحث في الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177         | القسم الثالث فيما اختص به في ذاته في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770         | القسم الرابع فيما اختص به في أمته في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777         | القسم الخامس فيما اختص به من الواجبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y74         | القسم السادس فيما اختص به من المحرمات تشريفًا له ع الله المحرمات المعرمة المعربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771         | القسم السابع فيما اختص به من المباحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 377         | القسم الثامن فيما اختص به من الكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 448         | العجز عن وصف المصطفى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.7         | «أنا ابن العواتك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YAY         | «أنا أولى بالمؤمنين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAA         | تقلله ﷺ من الدنيا كان اختياراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444         | لطيفة للأديب عبد الجليل برادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Y9</b> • | أسماء النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 741         | من علامات محبته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 791         | أبو لهب يخاف من دعوة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 790         | من عجائب آثار معجزاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y9V         | من عجائب المعجزات وتأثيرها في القوى البدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y4V         | زيارة أبي الحسن الشاذلي (رضي الله عنه) للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y99         | عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لم يقطع شجرة الرضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1         | رجل يطلب الشفاعة من النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.4         | من عجائب القدرة الإلهية في حماية الحضرة المحمدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠٥ "       | من منهجه ﷺ في التربية والتعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***         | شهود فضله ﷺ في كل نعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4         | حضور روحانية المصطفى على المصطفى المصلى ال |
| 717         | الفرح بالحبيب ع الله المستحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة     |                                          |          | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 418        |                                          |          | اهتمام العلماء بمثال نعال النبي عظ                   |
| 414        | ·                                        | 4.       | الاحتفال بمولد النبي على                             |
| ***        | 4. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | توسل الناس بالنبي على في عهد عمر (رضى الله عنه)      |
| TT TT 4    | 6.94 Q**                                 |          | [تعليق على حديث مالك الداروبيان صحته]                |
| 441        |                                          | آله وسلم | فضائل أعمال الأمة في ميزان رسول الله صلى الله عليه و |
| rrr.       |                                          |          | وامحمداه                                             |
| 440        |                                          |          | النبي على الحد أصحابه كيفية التوسل به                |
| 481_44V    | ***                                      |          | [بحث هام يتعلق بحديث الأعمى]                         |
| 787        |                                          | 1,21     | من خصائص آل البيت (رضى الله عنهم)                    |
| 487        | ·                                        |          | بئر الخاتم                                           |
| 414        |                                          |          | زمزم المدينة                                         |
| YEA        | 1                                        |          | العقيق                                               |
| <b>70.</b> |                                          |          | أم معبد تتحدث عن المصطفى ﷺ                           |
| 408        |                                          |          | مشاركته على أصحابه في العمل                          |
| 400        |                                          |          | صورة من صبره على                                     |
| 707        |                                          |          | ثلاثة من أعاظم قريش يقرون بصدق وأمانة النبي على      |
| 201        |                                          |          | كمال وجهه على                                        |
| TOA        |                                          |          | سيد ولد آدم ﷺ                                        |
| 704        |                                          |          | استرجاع النبي ﷺ لصفية من دحية                        |
| 77.        | . 114                                    |          | قاعدة نبوية في المركبات من الأدوية                   |
| 441        | •                                        |          | حنين الجذع للنبي ﷺ                                   |
| 444        |                                          |          | تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الكونين      |
| 777        | is my to the                             |          | معجزة باهرة                                          |
| ***        |                                          |          | أشياء ما كان ﷺ يَردُّها                              |
| 418        |                                          |          | محبته ﷺ لماء زمزم وطلبه له من المدينة المنورة        |
| ***        | 49 9                                     |          | تنقله على أمن عهد آدم في أصلاب الأنبياء              |
| 441        | 1.                                       |          | النور المحمدي                                        |
| TYT_TY1    |                                          | [        | [تعليق على حديث جابر: «أول ما خلق الله نور نبيك»     |
| ***        |                                          |          | أفضلية النبي على الملائكة                            |
|            |                                          |          |                                                      |
|            |                                          |          | 4 •                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 444    | قبول الصلاة والسلام عليه ﷺ بلا قيد ولا شرط |
| 471    | سعة حوض النبي ﷺ وكثرة آنيته وحلاوة مائه    |
| 474    | شفاعته ﷺ في رفع الدرجات في الجنة           |
| 474    | الوصايا النبوية قبل الموت                  |
| 441    | إلى الرفيق الأعلى                          |

the same of the sa

The first of the

making thing the limburst of the again, as

## رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية ١٩٩٣/١٠٢٠

الترقيم الدولى I. S. B. N 977 - 5259 - 15 - 0



للعالم الضاضل السيد محمد بن علوى المالكي الحسني خادم العلم الشريف بالبلد الحرام

الناشر: دار جوامع الكلم ١٧ ش الشيخ صالح الجعفرى الدراسة - القاهرة - ت: ٥٨٩٨٠٢٩